جامعة سيدي محمد بن عبد الله مركز الدراسات الرشدية فن س فن س سلسلة المتن الرشدي

# الخرورية في الحول الفقه

أو مُخِبِّضِ الْمُلْسِيْضِ فِي كَا هُخِبِّضِ الْمُلْسِيْضِ فِي كَا

لأبي الوليد محدّ بن رُشد الحفيد المعنية عود م

تقديم وتحقيق جمكال المدين العَلوي

تصدیر محدع الآل سیناص





# شكر وتقدير

كتاب «مختصر المستصفى» لأبي الوليد ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595ه المسمى «بالضروري في أصول الفقه» ، هو حَلقَة من سلسلة المتن الرشدي التي قرر نشرها مركز «الدراسات الرشدية» التابع لجامعة «سيدي محمد بن عبد الله بفاس» .

ويسعد محمد علال سيناصر ، وزير الشؤون الثقافية ، الذي أشرف على إنجاز هذا العمل أن يتقدم بالشكر إلى السادة الدكتور محمد بن شريفة ، والحاج الحبيب اللمسي ، والأستاذ محمد المصباحي ، والأستاذ عبد العزيز الساوري ، والدكتور محمد مفتاح ، والأستاذ مصطفى الضو ، على حسن عونهم وتضافر جهودهم في سبيل إخراج هذا الكتاب في هذه الصورة .

2269 .38 .5645 1994

طبع الكتاب بمغون يمن اليونثكو

جَـُمْيِع الحقوق مُحَفوظ مَنَّ الطبُعَـُمّ الأولِكُ 1994

دارالغترْبُ الإستلاميُ ص.ب: 113/5787 بيروت. لشنان

# تصدير

صبيحة يوم 13 يوليوز 1992 ، فُجعت الأوساطُ المغربية بوفاة أحد أبنائها الأستاذ جمال الدين العلوي (1945–1992) ، الذي انتزعته المنية من بين أسرته وأصدقائه العاملين في حقل اهتمامه ، وانتزع منا الأملُ فيما كنا نعقده على أعماله الواعدة بمزيد من العطاء والتألق ، نظرا لما يتميز به من القدرة على إعادة الاعتبار والاهتمام بالدراسات الرشدية والاجتهاد الفكري الذي يتمثل فيه ، وتشهد بذلك عناوين أعماله المنشورة : رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة (البيضاء 1983) ، مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لابن رشد (البيضاء 1983) مؤلفات مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لابن رشد (البيضاء 1983) مؤلفات البن باجة (البيضاء 1983) ، تلخيص السماء والعالم لابن رشد (فاس الصدور «تلخيص الرشدى (البيضاء 1986) ، ومن أعماله التي هي قيد الصدور «تلخيص الآثار العلوية» و«تلخيص الكون والفساد» لابن رشد ، وتنتظرُ النشرَ مجموعة نصوص اجتهد في تهييئها وهي كلها لابن رشد ، منها «شرح السماء والعالم» و«شذرات من شرح كتاب النفس» .

وإن كان المرحوم يتقاسم هذا الهمَّ المعرفي مع ثلةٍ من الباحثين المتميزين داخل المغرب وخارجه ، فإنه قد انفرد بمحاولة التوفيق بين مشكلات التحقيق ، وخصائص الفكر الذي

ليس النص إلا آلة لتعميقه وتليينه وإعطائه صبغة التجديد الثقافي الذي كانت تنشدُه النهضةُ العربية ولم تدركه كان يحق لها أن تدركه .

ورغم هذا ، فلم يهمل أبدا مهمة نشر النصوص المخطوطة المتعلقة بالتراث الرشدي ، ولا أزال أتذكرُ حديثنا حينما التقينا لأول مرة في مدينة أكادير بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لأكاديمية المملكة المغربية لسنة والغرب ، والتي كانت محاورُها تدور حول «حلقة وصل بين الشرق والغرب : أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون» (29/27 نونبر 1985) ، حيث تشرَّفتُ بعد مناقشة بيني وبين الآنسة تيريز دالفيرني ، بحديث معه يفيد أن مهام التحقيق لاتقل أهميةً عن مهام الفكر ، وربما كان النص المحقق منطلق تفكير جدي قد لايتسنى لمن يريدُ التجديدَ في الفكر بدون سابق تثقّف في النصوص التقليدية ، ولذلك تميزت النهضات الحضارية كلها بالعودة إلى التراث لأنها تعتبره المنطلق الأساسي الذي لا يتوفرُ بدونه الطموحُ الثقافي البعيد .

ولئن نُكبنا أفْدَح نكبة بفقد المرحوم ، وحُرمنا من مزيد عطائه فإن عزاءنا كان فيما أسداه من حدمة جُلى للبحث الفلسفي عموماً وللمجالس العلمية الرشدية خصوصا ، فلولاهُ ما تمكناً من الحصول الآن على هذا النص الرشدي الهام .

ليس غريبا أن تُولى مثل هذه العناية لابن رشد ، فلابن رشد تراث ضخمٌ ومتنوعٌ ، شمولاً ، وتعدداً في المراجع الفكرية ، وتنوعاً في صور إعماله الفكري في هذه المراجع ، وانتشاراً في امتداداته إن على الصعيد العربي – الإسلامي أو اللاتيني أو العبري أو المسيحي الوسطوي .

فمن حيث الشمول ، يغطي التراث الرشدي مجالات معرفية متعددة تشمل المنطق والجدل والخطابة وأصول الفقه والتعاليم والعلم

الطبيعي والفلسفة وعلم الكلام والأخلاق والسياسة والفقه ، وبالتالي كان ابن رشد يَجُوبُ بفكره كل أصناف المعرفة المتداولة في عصره .

لم يكن ابن رشد في جوبانه مشدوداً ومأسوراً بمرجع فكري واحد ، فإلى جانب أرسطو الذي حظي بأكبر عناية منه ، تفاعل ابن رشد فكريا مع مدارس واتجاهات معرفية متباينة من أبرز رموزها أفلاطون ، بطليموس ، أقليدس ، الإسكندر الأفروديسي ، جالينوس ، فورفوريوس الصوري ، الفارابي ، ابن سينا ، أبو حامد الغزالي ، ابن باجة وجده ابن رشد . . .

تجلى الجوبان والتفاعل الفكريان الرشديان في أشكال وصور متنوعة يمكن حصرها في المختصرات والجوامع والتلاحيص والشروح والتعاليق والمقالات والمصنفات.

شملت حصيلة جهد ابن رشد تراثا فَعلَ فِعْلَهُ وخلَّف أثرَه القوي في ماتلاهُ من جهود نظرية ، ووجه جهود اللاحقين بعده من يهود ونصارى ، ليأتلِف ما تُووضع على تسميته بـ«الرشديات» العبرية واللاتينية والمسيحية .

يكتسي «مختصر المستصفى» ضمن التراث الرشدي قيمة خاصة ، إذ هو العمل الأصولي الفقهي الوحيد الموجود بين أيدينا بفضل تحقيق الأستاذ جمال الدين العلوي ، ولاشك في أنه مظنة للعثور على تصور ابن رشد لعلم أصول الفقه ، تصور تبلور لديه بفعل نَظَرِه في «المستصفى من علم الأصول» لابى حامد الغزالي .

يصرح ابن رشد في مقدمة المختصر بأنه توخى أن يثبت لنفسه «على جهة التذكرة ، من كتاب أبي حامد الغزالي رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة»

جاريا «في ذلك على عادة المتكلمين في هذه الصناعة» (المختصر ص . ص . 22-23 ) ، متوسلا بما «يشبه المختصر من جهة حذف التطويل والمخترع من جهة التتميم والتكميل» (المختصر ص . 135) .

بدءاً يكشفُ ابن رشد أن عملَهُ تَعَامَلَ مع النص الغزالي في ميدان المنهجية الأصولية ، تعاملَ مهذَّب وَمُتَمِّم ومُكَمَّلٍ .

يبين تصفح مختصر المستصفى جملةً من الأمور الهامة نود أن نقف عند بعضها في هذا التقديم ، للتنبيه إلى ما يمكن أن تستدعيه من تحقيقات لاحقة ، يمكن أن تفضى إلى إبراز معالم طريقة جديدة في التعامل مع أصول الفقه ، هي طريقة الفلاسفة في مقابل طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء المعهودتين .

من الأمور الهامة في التعامل الرشدي الأصولي مع أبي حامد الغزالي أمران: أولهما اعتراضه على إدْحالِ المنطق في أصول الفقه ، وثانيهما الاختلاف بينهما في الكشف عن الجهاز النظري في الاعمال الفكري الفقهى .

أ - يتجلى اعتراض ابن رشد على مزج أصول الفقه بالمنطق في تجاوزه وتجاهله لمقدمة المستصفى التي خصصها أبو حامد للمنطق (ص . 10 إلى ص . 55 من الجزء الأول ، طبعة بيروت) يقول ابن رشد شارحا تجاهله : «أبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظر المتكلمين في هذه الصناعة في أمور منطقية . . . ونحن ، فَلْنَتْرُك كلَّ شيء إلى مَوْضِعِه ، فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد لم يُمكِنه أن يتعلم ولا واحدا منها» (المختصر ص . ص . 23 و24) . للمنطق موضعه إذن ولأصول الفقه موضعه .

- ب لم يكتف ابن رشد بتخليص أصول الفقه من المنطق بل حاول تخليصه أيضا من متعلقات أخرى عدها خارجة عنه ، وقد تجلى هذا التخليص الثاني في صور قد تحصر في ثلاثة ، الأولى ترد أقطابه الأربعة إلى قطب واحد رئيس ، والثانية تخلص القطب المردود إليه مماليس منه و الثالثة تنفي عن المنهج الأصولي كونه منهجا في ضبط جوه وأحوال تحصيل المجهول من المعلوم كما ادعى ذلك أبو حامد وجل الأصوليين .
- ب1 يقول ابن رشد «فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليه في هذا الكتاب فأربعة أجزاء: الأول يتضمن النظر في الأحكام والثاني في أصول الأحكام ، والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل ، وكيف استعمالها ، والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد وهو الفقيه» (المختصر ، ص 22) ، و«النظر الخاص بها (صناعة الأصوليين) إنما هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب» (المختصر ، ص . 22) لأنه هو «الذي النظر فيه أخص بهذا العلم» (المختصر ، ص . 88) .
- ب2 كيف تعامل ابن رشد مع هذا الجزء الثالث وكيف ساير فيه أبا حامد الغزالي ؟

اتسم التعامل الرشدي بسمتين:

1 - إكثاره من ترديد التعليق : «والقول في هذه المسألة ليس من هذا

- العلم الذي نحن بسبيله» في وقوفه على قضايا الجزء الثالث وفي النظر فيها .
- 2 ابتعاده عن مضمون المستصفى ، ويظهر هذا الأمر جليا إذا قارنا بين ما يختصره ابن رشد وما يقوله أبو حامد الغزالي .

وسنقتصر في هذا المقام على نموذجين نستشهد بهما ، يتعلقان بمسألة المراتب الدلالية للألفاظ ، نقربهما بالجدولين التاليين :

<sup>(1)</sup> وهو مايسميه أبو حامد دالقطب الثالث» يشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب: مقدمة في حد القياس وأخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العلل ، وباب أول في إثبات القياس على منكريه وآخر في طريق إثبات علة الأصل وثالث في قياس الشبه ورابع في أركان القياس وشروط (المستصفى ج2 ص 228 وما بعدها).

إن الموازنة إذن بين عمودي قول المستصفى ومختصر المستصفى قمينة بتحسيسنا وتنبيهنا إلى أن المختصر لايمكن أن يُعد اختصارا بقدر ما يمكن أن ينظر إليه كمناظرة ومناقشة .

به استغل ابن رشد دلالة المفهوم كما حددها لارجاع القياس الاصولي إليها ، يقول ابن رشد «إن ما يعنونه بالقياس في هذه الصناعة في الأكثر راجع إلى ما تقتضيه الألفاظ بمفهوماتها ، وكانت الألفاظ إنما تقتضي ذلك بالقرائن التي تقترن بها» (المختصر ص: 114) ، ويضيف «بالجملة فإنه مما يظهر أن أكثر المواضع التي يستعمل القياس فيها القائلون بالقياس في الشرع ليس يستعملونه في استنباط حكم مجهول من معلوم على جهة ما يستنبط عن المقدمات المعقولة مطلب مجهول ، لكن في تصحيح إبدال الألفاظ في مكان مكان ونازلة نازلة» (المختصر ص: 118) .

لا يرقى المنهج الاصولي إذن ، حسب ابن رشد ، إلى أن يكون منهجا في ضبط وجوه وأحوال تحصيل المجهول من المعلوم في الميدان الفقهي ، إنه منهج في ضبط دلالة الألفاظ فقط ، لأن الخطاب الديني عقديا كان أم شرعيا ، خصوصا إذا لم يكن «نصا» ، خطاب مجازي ، يعمل فيه الفكر ويُسْتَدَلُ به بالاستناد إلى وجه من وجوه المجاز الذي تحدده قرينة من القرائن (استعارة ، حذف ، زيادة ، إبدال الكلي مكان الجزئي ، إبدال الجزئي مكان الكلي) ، وهذا أمر اعتمده بعض مفكري الإسلام للحد من سلطة الأثر المنقول وحيا كان أم غير وحي لفسح المجال للاحتكام إلى الحكمة الإنسانية .

إن الجهاز النظري في الإعمال الفكري الفقهي جهازٌ بلاغيّ وبيانيّ ، وابن رشد يقف في هذه المسألة موقفا معارضا لأبي حامد الغزالي من

| الطاهر_ من جهة الصيفة قسمان، أهدها الإفاظ القولة من أول الآمر على شيء ثم<br>ستمهرت لفهده لتشابه بينهما أو تعلق بوجه من أوجه التعلق. أما القسم الثاني-<br>نهى المبدلة، ونحنى هنا بالبهلة إبدال الكلى مكان البزتي، والهزئي مكان الكلى، وعلى<br>وهذه الإفاظ الطاهرة لها مراتب في الظهور، وكلما كان اللقة أهور اهتيج في تأويله<br>إلى طبل أقريء وبالعكس متى كان اللقط قلبل الطبور تحسرف إلى التأويل بأبسس<br>بقيل- وبالهملة فمراتب القهور في الآلفظ أنفل الطبور تحسرف إلى التأويل بأبسس<br>فإن بلغت كلوة الإستعمال في العنى اللي استعهر له أن يعلل المتعمال وقلقه<br>الأول بقى اللغر في الأبل والكاني مشتركا ومجملان ومهما نقمت كلوة الاستعمال في العني | مختصر المستصفى ابنرده |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| لفظ غير ميمل بمتمل العاريل هده هو. (اللفظ التي يغلب على الطن شهم مستى . (اللفظ التي يغلب على الطن شهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قول المستصفى(النزالي) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | £ 5, 5                |

المراتب الدلالية للألفاظ

# تقديم

يرجع الفضل في اكتشاف أهية القسم الثاني من مخطوط الأسكوريال رقم 1235 في فهرسة الغزيري إلى الأستاذ محمد مفتاح، فهو أول مَن نبَّه منذ سنوات إلى أنّ هذا المخطوط قد يكون هو مختصر المستصفى لابن رشد، وذلك بالنظر إلى تاريخ تأليفه الذي يرجع إلى سنة 552ه.

#### I

يضم مخطوط الأسكوريال رقم 1235 في فهرسة الغزيري نصَّين اثنين ، أولهما يغطى الورقات السبعين الأولى من المخطوط ، وهو لا يعنينا

لا شك أن المجهود الذي قام به المرحوم الأستاذ جمال الدين العلوي سيكون سببا في إلقاء أضواء جديدة على المباديء المعرفية التي وجهت بنية الخطاب الرشدي ، ذلك أن صحبته للنص الرشدي بينت له ورسخت لديه الإيمان بضرورة التعرف على كل جوانب التراث الرشدي قبل إصدار أي حكم في شأنه ، لقد قال رحمه الله : «وما يهمنا بالقصد الأول هو تفكيك المتن والتعرف عن قرب على أصوله وفروعه وتفاصيله وجزئياته ثم تركيبه من جديد والنظر إليه في كليته وشموله ، وذلك كله في إطار جمع أقصى ما يمكن من المعلومات والمعطيات التي من شأنها في اعتقادنا أن تؤسس نظرنا بعد ذلك إلى المبادىء المعرفية التي توجه بنية الخطاب الرشدي والأسباب العميقة التي تحدد دلالاته ومقاصده . . .»

وعسى أن يجد القارىء المهتم في «مختصر المستصفى» ما يفيده في الوقوف على طريقة الفلاسفة في علم أصول الفقه .

محمد علال سيناصر

<sup>(1)</sup> حكاية اكتشاف هذا النص حكاية طريفة نلخصها للقارىء في كلمات : في سنة 1986 أخبرني الأستاذ ادريس الفاسي (أستاذ بشعبة الدراسات الإسلامية – كلية الآداب – فاس) نقلاً عن الأستاذ محمد مفتاح (أستاذ الأدب العربي بشعبة اللغة العربية وآدابها بفلس) أنّ المخطوط رقم 1235 الموجود بالأسكوريال يضم من بين محتوياته مختصراً لمستصفى الغزالي قد يكون مختصر ابن رشد ، وأذكر أنه ترك بين يديّ الكلمات الأولى والأخيرة في المخطوط ، ولست أدري كيف ظلت الأمور هكذا إلى سنة 1990 حيث طلبت من الباحث السيد محمد المساعد الذي كان ينجز رسالة تحت إشرافي حول (مكانة الغزالي في فلسفة ابن رشد) أن يتصل بالأستاذ مفتاح ، ويطلب منه نسخة من هذا المخطوط لفحصه والتأكد من هويته وصاحبه . وأذكر أنه في نهاية سنة 1990 قدّم إليّ الأستاذ معتاح مشكوراً ميكروفيلم المخطوط ، ولما نظرت فيه تبيّن لي أننا بالفعل أمام مختصر المستصفى ميكروفيلم المخطوط ، ولما نظرت فيه تبيّن لي أننا بالفعل أمام مختصر المستصفى لابن رشد .

الآن ، والثاني يبتدىء من ورقة [70ظ] وينتهي عند ورقة [70ظ] . ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة 606ه كما هو مثبت في آخره. وهو تاريخ قريب من عصر ابن رشد كما ترى ، إلا أنّ المخطوط بعد هذا لا يحمل عنواناً مميّزاً كما أنه مجهول المؤلف .

أما عنوان الكتاب أو موضوعه فلا إشكال في أنه مختصر لمستصفى ألم الغزالي كما نقف على ذلك في الكلمات الأولى للمخطوط ، وفي مواضع متعددة منه ، وإن كانت الخاتمة تضيف أمراً هامًّا سنعود إليه في ثنايا هذا التقديم ، وهو أنَّ الكتاب مختصر (من جهة حذف التطويل ، ومخترع من جهة التتميم والتكميل) .

الكتاب الذي بين أيدينا ، إذن ، مختصر لمستصفى الغزالي احترم فيه صاحبه في الجملة بنية كتاب حجة الإسلام وتصوّره العام لعلم أصول الفقه رغم التحفظات الهامة التي أعلن عنها ، ولكنه بالإضافة إلى ذلك يحمل من الانتقادات والإضافات ما استحق به أن ينعت بالمخترع أيضاً .

وكيفما كان الأمر فإننا أمام مختصر للمستصفى ، وبهذا العنوان اشتهر في البيوغرافيات القديمة منسوباً إلى ابن رشد . فكيف صحت عندنا نسبة هذا المختصر الذي بين أيدينا إلى فيلسوف قرطبة ومراكش ؟.

#### II

أجمعت المصادر القديمة التي عُنيت بحصر مؤلفات ابن رشد على ذكر مختصر المستصفى من بين آثاره وإن لم تُعنَ ببيان منزلته من مؤلفاته

الأصولية الفقهية ولا بالإشارة إلى مكانته من المتن الرشدي، وقد انفرد «برنامج ابن رشد» أبتسمية الكتاب اختصاراً بدل المختصر كما أجمعت على ذلك الفهارس الأخرى  $^2$  .

وإجماع هذه المصادر القديمة وإن لم يفد بالقطع في تصحيح نسبة المختصر الذي بين أيدينا إلى ابن رشد فإنه مؤشر أول يمكن أن نضيف إليه مباشرة جملة من القرائن التي يفيد بعضها في تصحيح النسبة ، ويقطع بعضها الآخر في صحة نسبة هذا المختصر إلى فيلسوف قرطبة ومراكش .

ولعل من أولى تلك القرائن ، الإحالة الواردة في بداية المجتهد : «وقد تكلمنا في العمل (عمل أهل المدينة) وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي ، وهو الذي يدعى بأصول الفقه»<sup>3</sup> .

<sup>(1)</sup> في روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام لأبي عبدالله بن الأزرق بتقديم وتحقيق الأستاذة سعيدة العلمي 430/3 ، وجدنا هذه الحاشية : «لا نعلم لمختصر المستصفى مستقرا» . (عبد العزيز الساوري) .

<sup>(1)</sup> نقصد مخطوط الأسكوريال الذي يضم قائمة وافية بمؤلفات لبن رشد ، وهي في اعتقادنا أوفى القوائم القديمة ينضاف إليها ما ورد في كتاب «الذيل والتكملة» في ترجمة ابن رشد ، وكذلك ما أورده ابن أبي أصبيعة في عيون الأنباء .

<sup>(2)</sup> قال ابن خطاب المرسي في برنامجه : «ولقيت الفقيه العالم أبا المطرف أحمد بن عبدالله بن عبيرة المخرومي ولازمته ملة إقامته بمرسية ، وقرأت عليه مختصر المستصفى للقاضي أبي الوليد بن رشد المسمى بالضروري» رحلة العبدوي 18 ، وهي تسمية مأخوذة مما ورد في مقدمة الكتاب ، ومن المعروف أن ابن رشد سمى مختصره في النحو بالضروري في النحو كما سمى مختصره في المنطق بالضروري في المنطق . وبهذا يكون اسم الكتاب كاملاً «الضروري في أصول الفقه أو مختصر اختصار] المستصفى» .

ر الحلوان المستحقى الله المستحقى المست

<sup>(3)</sup> انظر بداية المجتهد ص 74.

وقد تكلم صاحب هذا المختصر ، بالفعل ، في العمل وقوته واتخذ فيه موقفاً قريباً مما يشير إليه كتاب البداية . وإذا كنا نعلم أنه ليس لابن رشد كتاب في أصول الفقه غير مختصره للمستصفى ، لترجح لدينا أنّ المختصر الذي بين أيدينا اليوم من وضعه هو ، لا من وضع غيره .

وإذا كان المغاربة والأندلسيون من معاصريّ ابن رشد قد عنوا عناية خاصة بمستصفى أبي حامد فاختصره بعضهم ، وشرحه البعض الآخر ، كما جعله البعض موضع نظر ومناظرة ، فإننا نجد ممن اختصره غير ابن رشد فقيهين اثنين . أولهما علي بن أبي القاسم ابن أبي قنون المتوفَّى سنة 575ه الذي سمّى مختصره «المقتضب الأشفى في اختصار المستصفى». والثاني محمد بن عبد الحق اليعمري الندرومي المتوفَّى سنة 625ه الذي سمّى مختصره «مستصفى المستصفى» أ .

وكلا هذين العملين ليس هو المختصر الذي بين أيدينا ، مما يدل على أنَّ مختصرنا هذا هو «مختصر المستصفى» المنسوب إلى ابن رشد كما تقدّم .

هذا ، وإذا اعتبرنا تاريخ تأليف هذا المختصر ، وهو كما جاء في آخره «العشر الوسط من ذي الحجة من سنة اثنتين وخمسين وخمس مائة» ، فإنه قد يتأكد لدينا رجحان القول بنسبته إلى ابي الوليد ، كما قد ننتهي إلى أنه من أول مؤلفاته ، إن لم يكن أولها على الإطلاق . ومن ثم يمكن

تلك باختصار شديد هي أهم القرائن الخارجية في تصحيح نسبة هذا المختصر إلى ابن رشد . أما الشهادات والقرائن التي يمكن استخلاصها من قراءة النص فهي كثيرة نكتفي فيما يلي بالإشارة إلى بعضها ، وإن كنا نعتبر أن كل ما سنقوله عن هذا النص الطريف داخل في هذا الباب .

ولعل مما تجب البداية به في هذا الصدد هو اعتبار اللغة التي كتب بها مختصرنا هذا ، ذلك أنها تكاد تكون مطابقة لما تعودنا عليه في مؤلفات ابن رشد الأخرى ، بحيث لا نعتقد أن القارىء الذي ألف بناء العبارة الرشدية سيشك لحظة واحدة في نسبته إليه . بل لعل هذا القارىء لن يشكّك في ذلك منذ قراءته للكلمات الأولى التي ستذكّره بما قدّم به ابن رشد كتاب الكليات ، وكتاب البداية بوجه خاص . كما أنه سيزداد تأكداً من ذلك كلما تقدّم في قراءة الكتاب . ذلك أنه سيلحظ أول ما يلحظ قرابته وقربه من بداية المجتهد على الرغم من اختلاف موضوعي الكتايين ، وسيقف في مختصرنا هذا ، كما نقف في «البداية» على حرص شديد على جعل صناعة الفقه صناعة تعتمد سبارات دقيقة ، وقوانين صارمة تضبط عملية الاستنباط الفقهي وتقنن الممارسة الفقهية ، كما

<sup>(1)</sup> انظر فيمن اختصر أو شرح أو علق على مستصفى الغزالي من المغاربة والأندلسيين: أبو المطرّف أحمد ابن عميرة المخزومي – حياته وآثاره ، تأليف محمد بن شريفة من ص 76 إلى 78 منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي - الرباط 1966 ، ومقال علي حمداني مشيش (الإمام الغزالي وكتبه الأصولية) ص 51 مجلة كلية آداب فاس عدد خاص 7 سنة 1412ه / 1992م .

<sup>(1)</sup> وأما إذا اعتبرنا تاريخ نسخ هذا المختصر وهو سنة 606ه فإنه سيتبيّن لنا أنّ النسخة التي بين أيدينا ترجع إلى فترة غيّب فيها اسم ابن رشد بشكل يدعو إلى الاستغراب، ولذلك أمكن اعتبار حذف اسم ابن رشد من مخطوطنا هذا علامة على أنه من مؤلفاته .

سيقف على أنّ الغاية من الكتابين تكاد تكون واحدة ، أعني «المختصر» و«البداية»، وهي رفع شعار الاجتهاد كما سنقف على ذلك في مرحلة لاحقة من هذا التقديم .

هذا إلى ما سيشعر به القارىء من تكوين منطقي فلسفي لصاحب هذا المختصر نادراً ما يتوفر عليه فقيه أصولي ، ومن الممكن أن نذكر في هذا الصدد على سبيل المثال استعماله لبعض المفاهيم الفلسفية واستغلاله لبعض المعطيات المنطقية في الحكم على بعض الممارسات الأصولية إلى غير ذلك مما لا نرى ضرورة للإشارة إليه في هذا التقديم .

ولعل مما يدخل في هذا الباب موقفه العام من علم الكلام ، وهو موقف وإن لم يبلغ إلى ما سيتخذه بعد من موقف صارم تجاه الكلام عامة والكلام الأشعري خاصة في أعماله اللاحقة ، فإن في المختصر ما يشكل البذور الأولى لذلك . وإذا كنا نلمس في مواضع محدودة شبه ميل إلى المعتزلة فإن ذلك لا يرقى إلى أن يكون دفاعاً أو تبنيا لمواقفها . وذلك واضح في ما عرض له من مسائل جرت عادة الأصوليين بتناولها وفي مقدمتها كلام الله واكتساب الأفعال حيث وجه إلى أبي الحسن الأشعري من النقد ما سيتردد صداه في مؤلفاته اللاحقة دون أن يقول بآراء المعتزلة التي ينسبها في موضع هي والخوارج والقدرية إلى أهل الزيغ والبدع ، وفي ذلك موضع نظر كما ترى .

وبالجملة فإن ما يلفت النظر في هذا المختصر هو الصرامة المنطقية والجرأة الفكرية أو لنقل الاستقلال الفكري الذي لا يتمثل فحسب في انتقاده للأصل الذي ينظر فيه ، أعني مستصفى الغزالي ، بل يشمل أيضاً التقليد الأصولي والمذهب المالكي وفقهاء عصره ، وكذا مذاهب علم الكلام ، وفي مقدمتها الأشاعرة والمعتزلة . وتلك بعض ملامح ابن رشد

الشاب صاحب هذا المختصر ، وهي الملامح التي تنبىء عن روح فلسفية متميزة وتهيء للنقلة من الأصول إلى الفلسفة ، وإن ظل الفقه والأصول حاضرين عند أبي الوليد في مختلف المراحل التي عرفتها مسيرته الفلسفية ، كما ظل أبو حامد الهاجس المصاحب منذ وضع هذا المختصر إلى ما بعد تهافت التهافت .

هذه باختصار هي بعض القرائن العامة التي تنتهي بنا إلى القطع بأنّ الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر ابن رشد لمستصفى الغزالي<sup>1</sup>. فلننظر

كما أفادنا الكتبي السيد مصطفى ناجي أن الزركشي (وهو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي المتوفى سنة 794ه) نقل في كتابه «البحر المحيط في أصول الفقه» ثلاثة اقتباسات من «مختصر المستصفى» لابن رشد ، وأرشدنا البعا ، وهي :

أ – قال الزركشي : وقد حل هذا الشك القاضي أبو الوليد بن رشد ، فقال : إن من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلي ، كما يبدل الكلي مكان الجزئي اتكالاً على القرائن والعرف ، مثلاً إذا قال : ما في الدار رجل أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواه ، فلذلك يَستثني ، ويقول : إلا امرأة ، وعلى هذا الوجه يكون الاستثناء كله متصلاً ، إلا أن الاتصال منه في اللفظ والمعنى ، ومنه في المعنى خاصة . قال : وإذا تصُفّح الاستثناء المنقطع وجد على ما قاله ، وقد انفرد بحل هذا الشك .

وهذا النص يوجد في الفقرة رقم 186 من المطبوع . وانظر : البحر المحيط . 280/3

<sup>(1)</sup> أفادتنا الأستاذ د. محمد بن شريفة أن ابن الأزرق نقل في كتابه «روضة الاعلام» فقرة من مختصر المستصفى لابن رشد ودلّنا على نصها وهو كا يلي : «لما اختصر ابن رشد الحكيم مستصفى الغزالي في أصول الفقه أسقط منه المقلمة المنطقية قائلاً : وغن فلنترك كل شيء الى موضعه ، فإن من رام أن يتعلم اشياء أكثر من واحد في وقت واحد لم يمكنه أن يتعلم ولا واحداً منها» . وهذه الفقرة توجد في الفقرة رقم و من المطبوع . وانظر : روضة الاعلام مخطوط بالخزانة الحسنية – الرباط تحت رقم 2567 ورقة 143 ب

إليه بهذا الاعتبار بعد أن نؤكد مرة أحرى أنّ وقوفنا على هذا النص الجديد يشكل إضافة أساسية وكسباً هامًّا للدراسات الرشدية الحديثة .

#### Ш

إنّ اختيار ابن رشد لمستصفى الغزالي يحمل من الدلالات ما يجعلنا نعتقد أنّ مراجعة العلاقة بين الرجلين أصبحت الآن أمراً ضروريًا ، ذلك أنّ مختصره هذا يسجّل أول علاقة بينه وبين حجة الإسلام – على خلاف ما كان معروفاً من قبل ألى وهي العلاقة أو اللقاء الذي سيقدّر له أن يتخذ مظاهر أخرى في مسيرة أبى الوليد الفلسفية منذ تأليفه في مرحلة

ب – قال أبو الوليد بن رشد في رمختصر المستصفى، : لم يقع خلاف في أن التواتر يفيد اليقين ، إلا ممن لا يؤبه به ، وهم السوفسطائية ، وجاحد ذلك يحتاج إلى عقوبة ، لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه ، وإنما الخلاف في جهة وقوع اليقين عنه ، فقوم رأوه بالذات ، وقوم رأوه بالعرض ، وقوم مكتسباً .

وهذا النص يوجد في الفقرة رقم 76 من المطبوع . وانظر : البحر المحيط 239/4 . ج – قال أبو الوليد بن رشد : هو عندي جائز ، إذا كان مفيداً ومكتفياً بنفسه وغير محتاج في فهمه إلى ما قبله ، أو كان ليس يوجب صدق ما حذف منه ، تردد المفهوم عنه بين معنين أو أكثر ، وسواء جَوَّزْنا الرواية بالمعنى أولاً .

وهذا النص يوجد في الفقرة رقم 110 من المطبوع . وانظر : البحر المحيط . 364/4

الإفادة الأولى من إملاء د . محمد بن شريفة محافظ الخزانة العامة بالرباط ، والإفادة الثانية من إملاء السيد مصطفى ناجي صاحب مكتبة دار التراث بالرباط . (عبد العزيز الساوري) .

(1) أُعني حينما كَانَ الدارسون للعلاقة بين الغزالي وابن رشد ينطلقون من التهافتين، في حين أن العلاقة بين الرجلين كما ترى هي أعمق من ذلك وأقدم.

هذا إلى ما يقليمه هذا المختصر من مناسبة فريدة للتعرّف على مكوّنات فكر الرجل في فترة مبكرة من حياته تنضاف إلى المكوّنات التي تكشف عنها مختصراته الأخرى وجوامعه الأولى .

إنّ مختصر المستصفى وإن كان من صنف المختصرات التي وضعها ابن رشد في بداية حياته العلمية مثل «مختصر المجسطي» و«مختصر المنطق» من حيث إنه يعلن كباقي المختصرات ، أنه سيقتصر على ما هو ضروري في صناعة أصول الفقه ، فإنه يتميز عنها بما أشرنا إليه قبل من جرأة فكرية واستقلال في اتخاذ المواقف وصرامة منطقية دقيقة . ولعل هذا التميّز هو ما جعل مؤلفه يُسميّه بالمخترع ، فضلاً عن تسميته له بالمختصر .

وإذا كان الأمر كذلك ، فإننا سنكتفي في هذه الفقرة من هذا التقديم السريع ، وفي اختصار شديد ، بالإشارة إلى بعض مظاهر الاختراع فيه مختتمين بالتلميح إلى بعض المعالم العامة التي من شأنها أن تقرّبنا من هذا النص الطريف .

إنّ أول ما يلفت النظر عند قراءة المقدمة التي كتبها ابن رشد لمختصره هذا هو إعلانه عن تصوّر خاص لعلم أصول الفقه ، لا يختلف فحسب عن التصوّر الوارد في المستصفى ، بل يختلف في الآن نفسه عن التصوّر السائد لدى الأصوليين المتقدمين ، وقبل التعرّف باختصار على بعض ملامح هذا التصوّر الخاص ، نشير في عجالة إلى دفاع ابن رشد عن أصول الفقه في وجه من يشكّك في مشروعيّته بدعوى أنّ الصدر

الأول لم ينظر فيه . وفحوى هذا الدفاع الذي يذكّرنا بما قاله في حق القياس الفلسفي في «فصل المقال» هو أنّ هذا العلم ، وإن لم يكن مكتملاً عند أهل الصدر الأول إلا أنهم كانوا يستعملونه في ممارساتهم وفتاواهم . بل إنّ المتأخرين ما كان لهم أن يستنبطوا هذا العلم لو لم يجعلوا تلك الفتاوى أصولاً ومبادىء . هذا إلى أنّ صناعة الفقه - من حيث هي صناعة متشعبة ومعقدة - يحتاج الناظرون فيها من المتأخرين إلى أمور لم يضطر إليها المتقدمون ، بمعنى أنّ حاجتهم أكثر وآكد إلى قوانين تحوط أذهانهم وتمنعها من الخطأ . وليس علم الأصول شيئاً أكثر من تلك القوانين التي تسدد العقول نحو الصواب .

أما التصوّر الخاص الذي ألمعنا إليه ، فإنه ينطلق من جهة ، من تصنيف جديد للعلوم ، كما يقوم من جهة ثانية على نقد التصور القديم . أما التصنيف فيذهب فيه إلى تقسيم العلوم إلى ثلاثة أصناف :

- علوم غايتها الاعتقاد الحاصل في النفس كالعلم بحدوث العالم وما أشبهه .
- علوم غايتها العمل وهي إما كلية وبعيدة عن إفادة العمل ، وإما جزئية وقريبة في إفادة العمل .
- وعلوم تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب.

وفي هذا الصنف الأخير يوضع أصول الفقه باعتباره الآلة المنطقية التي يضبط بها الفقيه أحكامه وفتاويه وذلك على الرغم من أننا نجد بعض أجزاء هذا العلم في التصوّر السائد لدى الأصوليين تقع ضمن العلوم التي غايتها العمل وبخاصة ضمن الكلي منها وهو أمر غير سليم في نظر ابن رشد ، لأن أصول الفقه من علوم الآلة وليس هو بالعلم

النظري ولا بالعلم العملي وذلك ما يتضح في نقده للتصوّر القديم.

وإذا كان الأصوليون قد درجوا على تقسيم أصول الفقه إلى أربعة أجزاء ، وهو ما استنبطه الغزالي من أقاويلهم ، أولها النظر في الأحكام ، والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام وكيفية استعمالها ، والرابع النظر في شروط المجتهد ، وهو الفقيه ، فإن الجزء الثالث من هذا التقسيم هو الذي يعبر بحق عند ابن رشد عن هوية موضوع أصول الفقه . أما الأجزاء الأحرى فهي فضلا عن كونها من جنس المعارف العملية ، فإن من الممكن كما يقول أبو الوليد أن يقتصر فيها على أحد أمرين : إما أن توضع بحسب أشهر المذاهب فيها وتعطى القوانين التي بها تستنبط الأحكام في المذاهب المختلفة ، حتى وتعطى القوانين التي بها تستنبط الأحكام في المذاهب المختلفة ، حتى يقال مثلاً كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهرية ، وعلى رأي القائلين يقال مثلاً كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهرية ، وعلى رأي القائلين رشد ، وبه يكون لهذا النوع من المعرفة علم تام وكلي وكاف في نظر رشد ، وبه يكون لهذا النوع من المعرفة علم تام وكلي وكاف في نظر الجميع من أهل الاجتهاد .

ولكن ابن رشد يعلن مع ذلك مجاراة الأصوليين على عادتهم ، وتحرّي التصنيف الوارد في مستصفى الغزالي لأنه أحسنها نظراً وأحرى أن يكون علميًّا كما قال . وذانك هما السببان اللذان حركاه إلى اختيار ذلك الكتاب وإلى إخراج مختصره على الصورة التي أخرج بها كتاب أبي حامد فأتى في أربعة أجزاء : أولها في الأحكام ، والثاني في أصول الأحكام ، والثالث في كيفية استعمال الأدلة في استنباط الأحكام عن الأصول ، والرابع في الاجتهاد .

غير أنَّ ابن رشد وإنَّ ساير تصنيف أبي حامد فإنه ظل متشبَّتاً بموقفه

من موضوع أصول الفقه ، محاولاً تصويب ما وقع فيه الغزالي وغيره من أخطاء ، عاملاً على تجريد موضوع هذا العلم مما علق به من مسائل علم الكلام ، وذلك في صرامة منطقية واستقلال فكري نادر أ

على أنّ ما يكشف عندنا عن هوية هذا المختصر كما قلنا ، وعن المقاصد التي يروم تحقيقها ، هو صرامته الشديدة في ربط الاستنباط الفقهي بالأصول ، وإنكاره القوي للممارسة الفقهية في عصره التي تجعل أصلاً ما ليس بأصل ، ورفضه لتصوّر الاجتهاد عند بعض الأصوليين ، وذلك حينما يذهبون إلى أنّ كل مجتهد مصيب ، كما ذهب إلى ذلك الغزالي ، واعتبار ذلك كبيرة من الكبائر ، وتحكّماً في الشرع بالأهواء والظنون ، ووضعاً لشرائع جديدة بدل الاستنباط من الشرع وفي ذلك ضلال وبدعة ، بل أقصى ما يمكن أن يصل إليه الضلال والابتداع .

وإذا كانت الصرامة هي سمة مختصره هذا فإننا نجد لها صدى واضحاً في «بداية المجتهد» فضلاً عما ذهب إليه في مؤلفاته المنطقية والفلسفية الأولى وفي كتاب «الكليات» . إلا أنّ اختلاف موضوع كتاب «البداية» اضطره إلى التخفيف من حدة الصرامة التي طبعت مختصره هذا ، فقبل في مواضع معينة القول بأنّ كل مجتهد مصيب ، كا قبل القياس المرسل واعتبار المصلحة كما يقول بها فقهاء المالكية ، إلى غير ذلك مما أنكره في المختصر .

وأما موقفه من القياس الشرعي فهو يحتاج إلى بحث مفرد تتم فيه

مقارنة ما جاء في مختصره هذا بما ذهب إليه في كتاب «البداية» ، وبما أورده الغزالي في المستصفى ، وبما استقرّ عليه التقليد الأصولي ، وبما وضعته الظاهرية من اعتراضات . ولكن لنشر بشكل سريع إلى أنّ ابن رشد يوافق من حيث المبدّ على القياس الشرعي ، وهو في ذلك يوافق جمهور الفقهاء ويتعدّ عن الظاهرية . إلا أنه في مختصره هذا على خلاف ما ذهب إليه في كتاب البداية لا يرى في ما يسميه الفقهاء بالقياس علاف ما ذهب إليه في كتاب البداية لا يرى في ما يسميه الفقهاء بالقياس بذلك يقع في الخلط الذي أشار إليه في البداية ، حينما أكد أن الفقهاء كثيراً ما يلتبس عليهم أمر القياس فلا يميزون بينه وبين إبدال الألفاظ أ

وإذا كان ابن رشد ينفي أن يكون القياس الفقهي قياساً فهو ينكر أيضاً أن يكون له فعل القياس المنطقي ، وذلك لأن الفقهاء لا يستعملونه في استنباط مطلوب مجهول عند معلوم كا تستنبط المطالب المجهولة عن المقدمات المعقولة ، وإنما يستعملونه في تصحيح إبدال الألفاظ ولذلك كان القياس عندهم قرينة أو قرائن على ذلك ، وليس قياساً في الحقيقة ولا له فعل القياس .

<sup>(1)</sup> والحق أنّ تجريد موضوع علم أصول الفقه مما علق به من مسائل علم الكلام وغيره من العلوم غاية من غايات أبي حامد في مستصفاه ودرس من الدروس الكبار التي أخذها ابن رشد عنه ، وذهب به إلى أقصى ما يمكن أن يذهب إليه. وقد ساعده في ذلك كونه كان بصدد وضع مختصر لا مفصل .

<sup>(1)</sup> يقول في بداية للجهد عن الفرق بين القياس ودلالة الألفاظ: ووالفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص براديه العام إن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره ، أعنى أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس وابنا هو من باب دلالة اللفظ. وعدان الصنفان يتقاربان جدًا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به وهما يلتسان على الفقهاء كثيراً جدًا . . . . .

لم يكن ابن رشد في مختصره هذا ، إذن ، منتصراً لمذهب مالك أو لمالكية عصره ، ولعل انتقاده لعمل أهل المدينة من أهم العلامات على ذلك ، ينضاف إليه إنكاره للقياس المرسل ولممارسة فقهاء عصره من المالكية بوجه عام . كما أنه لم يكن من أهل الظاهر أو ذا نزعة ظاهرية ، رغم صرامته وانتقاده الشديد لفقهاء عصره ، ولعله في ذلك كان يريد أن يعلن ابتعاده عن زمرة المقلّدين ليلتحق بركب المجتهدين ، وتلك هي بعض ملامح روح «بداية المجتهد» ، على الرغم مما بين الكتابين من اختلاف في الجدة والطموح قد ترجع بعض أسبابه إلى الاختلاف بين فترتى تأليف الكتابين .

هذا وإن ابن رشد يعبّر عن استقلال فكري على مستوى آخر ، ذلك أننا نجده كلما أثيرت في النص مسألة من مسائل علم الكلام يتخذ مواقف خاصة لا هي بمواقف أهل الاعتزال ، ولا هي أيضاً بمواقف من يسمّيهم المتكلّمين أو أولئك الذين يدعوهم أهل السنة وهكذا نقف في مناقشته مثلاً لمسألة الحسن والقبح عند أهل السنة والمعتزلة على تأكيده بأن مواقفهما غير كافية فضلاً عن أن هذه المسألة ليست من هذا العلم أي ليست من مسائل علم أصول الفقه . كما نقف أيضاً على انتقاده لموقف من سمّاه الشيخ أبا الحسن – وهو يقصد الأشعري دون شك – في مسألة اكتساب الأفعال معلناً أن موقفه «مخالفة للحس ورأي غريب عن طباع الإنسان» . وهو ما يذكرنا بانتقاداته للأشاعرة في مؤلفاته اللاحقة .

ولعلّ مما تنبغي الإشارة إليه في خاتمة هذه الفقرة هو أنّ ابن رشد لا يذكر في مختصره هذا الأشاعرة أو المذهب الأشعري ولو مرة واحدة ، بينما يأتي على ذكر المعتزلة والقدرية والخوارج وأهل الظاهر

والسفسطائيين وغيرهم . نعم إنه يذكر المتكلّمين ، ويقابل بينهم ويبن المعتزلة في أكثر من موضع . فهل يقصد بهم أصحاب الأشعري ؟ قد يكون الأمر كذلك ، ولكن تغييب اسم الأشاعرة يحمل مع ذلك دلالة ما ، كما يحمل إدراجه للمعتزلة والقدرية والخوارج ضمن أهل الزيغ والبدع دلالات أخرى يجب الكشف عنها مع اعتبار موقفه من أهل السنة على ما فيه من غموض وعلى ما في هذا الاسم من لبس وإبهام .

#### V

اعتمدنا في إخراج هذا النص على مخطوط واحد ، وصعوبة الاعتماد على مخطوط واحد في إخراج النصوص أمر يحمل من الصعوبات ما لا حاجة بنا إلى تكرير القول فيه ها هنا . غير أن ناسخ مخطوطنا هذا قد عُني في الظاهر بما كان ينقل ، فأتى مخطوطه سليما في الجملة ، باستثناء مواضع أربعة لم نستطع تصويب بعضها ولا ملء بياض بعضها الآخر . أما الموضعان الأولان فهما معا سهو من الناسخ عن نقل سطر أو سطرين من الأصل الذي كان ينقل منه لتشابه الكلمات كا يقع للنساخ عادة أ . وأما الموضع الثالث فقد ترك الناسخ بياضاً بقدر كلمة أو كلمتين ، وظاهر الأمر أنه لم يستطع أن يقرأ الأصل المنقول منه ، أو أن البياض موجود في الأصل . وأما الموضع الرابع فقد استدرك فيه الناسخ في الهامش ما سها عن كتابته في الصلب ، ولكننا لم نستطع قراءته بكامله . تلك هي النقائص الكبرى التي تركناها معلقة ولن نتمكن من

<sup>(1)</sup> ويسمى هذا بدانتقال النظر في القراءة» ويسميه ابن خلكان والعبور من سطر إلى سطر» . أنظر : مقال أسماء شيوخ مالك لابن خلفون نقد وتعليق عبد العزيز الساوري مجلة (عالم الكتب) الرياض م13 ع2 مارس - أبريل 1992 ص 192.

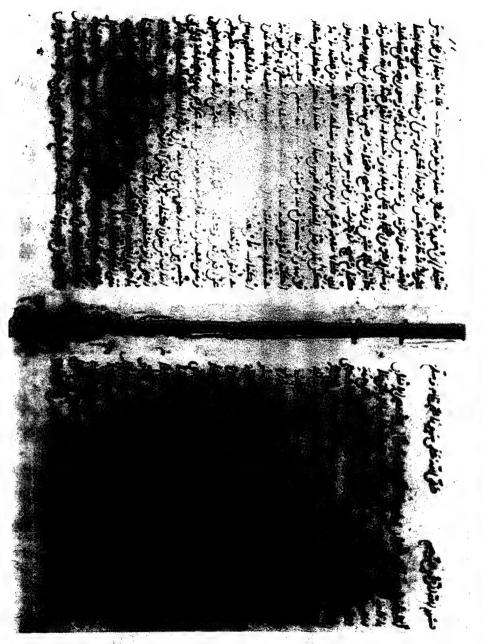

الورقة الأولى من المختصر المستصفى ، مخطوطة الأسكوريال 1235 .

تجاوزها إلا بعد العثور على نسخة ثانية ، أو على نقول في نصوص أخرى لهذه المواضع الناقصة .

وإذا صرفنا النظر عن هذه المواضع الأربعة فإننا نستطيع أن نشير مرة أخرى إلى أنّ النص سليم في الجملة اللهم إلا ما كان من بعض الهنات التي حاولنا تصحيحها وفاتنا تصحيح بعضها الآخر . وعلى كل حال فهذه نشرة أولى لهذا النص الطريف نأمل أن تعقبها نشرة أكثر توثيقاً بعد أن تتوفّى لها الأسباب والوسائل .

\* \* \*

ولا نريد أن يفوتنا في نهاية هذا التقديم أن نتوجه بخالص الشكر إلى الزميل الأستاذ الدكتور محمد مفتاح الذي مكّننا من ميكروفيلم المخطوط الذي اعتمدناه في هذه النشرة ، مؤكّدين مرة أخرى أنه صاحب الفضل في اكتشاف هذا المخطوط . كما لا يفوتنا أن نشكر الباحث السيد محمد المساعد الذي كان مناسبة للوقوف على هذا الاكتشاف . والله الموفق .

فاس في أبريل 1992

- الأرقام الموضوعة في الهامش تحيل على الأصل المختصر - أعني مستصفى الغزالي - مثال ذلك 1/35 الرقم الأول يشير إلى الصفحة والثاني إلى الجزء .

أرقام ورقات المخطوط

> < نقترح اضافته

) ( نقترح حذفه

ا استدراك في هامش المخطوط

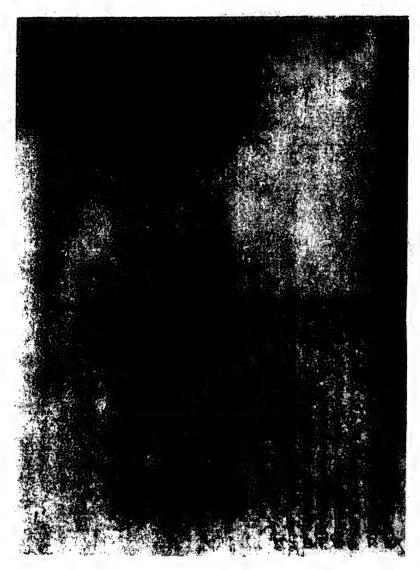

الورقة الأخيرة من مختصر المستصفى ، مخطوطة الأسكوريال 1235 .

[570]

1 - أما بعد حمد الله معلم البيان ، وموجب النظر والإستدلال ، ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال ، والصلاة على محمد خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال ، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي ، على جهة التذكرة ، من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى ، جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة ، ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخصره ، وما نظن به أنه أكثر ذلك صناعي . وقبل ذلك فلنقدم مقدمة نافعة في غرض العلم المطلوب ها هنا ، ومنفعته فنقول :

# $^{-}$ ين المعارف والعلوم ثلاثة أصناف $^{-}$ :

إما معرفة غايتها الإعتقاد الحاصل عنها في النفس فقط ، كالعلم بحدث العالم ، والقول بالجزء الذي لا يتجزأ وأشباه ذلك .

وإما معرفة غايتها العمل ، وهذه منها كلية وبعيدة في كونها مفيدة للعمل . فالجزئية كالعلم بأحكام الصلاة والزكاة وما أشبههما من جزئيات الفرائض والسنن . والكلية كالعلم بالأصول التي تُبنى عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة والإجماع . والعلم بالأحكام الحاصلة

وإما معرفة تعطى القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين ، كالعلم بالدلائل وأقسامها ، وبأي أحوال تكون دلائل وبأيها لا ، وفي أي المواضع تستعمل النقلة من الشاهد إلى الغائب وفي أيها لا . وهذه فلنسمها سباراً وقانوناً ، فإن نسبتها إلى الذهن كنسبة البركار والمسطرة إلى الحس في ما لا يؤمن أن يغلط فيه أ

3 - وبيّن أنه كلما كانت العلوم أكثر تشعّباً ، والناظرون فيها مضطرّون في الوقوف [ 71و] عليها إلى أمور لم يضطر إليها من تقدّمهم ، كانت الحاجة فيها إلى قوانين تحوط أذهانهم عند النظر فيها أكثر . وبيّن أنّ الصناعة الموسومة بصناعة الفقه في هذا الزمان وفي ما سلف من لدن وفاة رسول الله على وتفرّق أصحابه على البلاد واختلاف النقل عنه على بهاتين الحالتين ، ولذلك لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الصناعة كما لم يحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم .

<sup>(1)</sup> يختلف تصنيف العلوم ها هنا عمّا ذهب إليه الغزالي في المستصفى ، فقد قسم أبو حامد العلوم إلى دينية وعقلية . ثم فصل القول في الدينية التي قسمها إلى كلية وجعل علم الكلام العلم الكلي والعلوم الأخرى بما فيها أصول الفقه علومًا جزئية .

وذهب أبو خامد في موضع آخر إلى أنَّ أصول الفقه من العلوم النظرية . أما هاهنا فالعلوم نظرية أو عملية أو آلية وأصول الفقه علم آلي منطقي .

<sup>(1)</sup> يمكن اعتبار هذا التصنيف الثلاثي للعلوم تصنيفاً فريداً بالقياس إلى ما ذهب إليه ابن رشد في أعماله اللاحقة على هذا المختصر ، وذلك على الرغم من أنه لا يخرج عن التصنيف العام للعلوم إلى نظرية وعملية وآلية ، وهو ما ذهب إلية ابن رشد مع غيره من المتقدمين .

هذا ولا شك أن القاري السيتغرب لاستعمال كلمة البركار التي لم يكن الأندلسيون ولا المغاربة يستعملونها ولكنه من جهة أخرى لن يستغرب من استعمالها عند ابن رشد قارىء النصوص الفلسفية المشرقية وقارىء أبي نصر الفارابي .

<sup>(2)</sup> في الأصل: وبين أن كل ما.

4 - وبهذا الذي قلناه ينفهم غرض هذه الصناعة ، ويسقط الاعتراض عليها بأن لم يكن أهل الصدر المتقدّم ناظرين فيها ، وإن كنا لا ننكر أنهم كانوا يستعملون قوتها ، وأنت تتبيّن ذلك من فتواهم رضي الله عنهم ، بل كثير من المعاني الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صحّحت بالاستقراء من فتواهم في مسألة مسألة .

5 - فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليه في هذا الكتاب أ فأربعة أجزاء : فالجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام ، والثاني في أصول الأحكام ، والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل ، وكيف استعمالها . و الرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد وهو الفقيه .

6 - وأنت تعلم مما تقدم من قولنا في غرض هذه الصناعة ، وفي أي جنس من أجناس العلوم هي داخلة ، أنّ النظر الخاص بها إنما هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب ، لأنّ الأجزاء الأخرى من جنس المعرفة التي غايتها العمل ، ولذلك لقبوا هذه الصناعة باسم بعض ما جعلوه جزءاً لها ، فدعوها بأصول الفقه . والنظر الصناعي يقتضي أن يفرد القول في هذا الجزء الثالث إذ هو مباين بالجنس لتلك الأجزاء الأخرى . ويقتصر من تلك على أحد أمرين :

- إما أن توضع بحسب أشهر المذاهب فيها ، وهو ما يراه مثلاً أهل السنّة .

وإما أن يرسم ويعدد الاختلاف الواقع فيها ، وتُعطى الأحوال والقوانين التي بها تستنبط الأحكام بحسب رأي رأي في تلك الأصول . [71 ط] وبالجملة كيف لزوم بعض تلك الآراء فيها عن بعض ، ومناسبتها للفروع ، حتى يقال مثلاً كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهرية وعلى رأي القائلين بالقياس . وبالجملة بحسب رأي رأي من الآراء المشهورة . وهذا الوجه هو الأنفع في هذه الصناعة ، وبهذا النظر يكون لهذا الجنس من المعارف صناعة تامة وكلية وكافية في نظر الجميع من أهل الاجتهاد .

7 - لكن رأينا أن نجري في ذلك على عادة المتكلّمين في هذه الصناعة ، ونتحرّى في تقسيمها الترتيب الواقع في هذا الكتاب ، إذ هو أحسنها نظراً وأحرى أن يكون صناعيًّا ، غير أننا سنشير إلى شيء من ذلك الغرض .

8 - ومما تقدّم من قولنا يتبيّن غرض هذا الكتاب ، ونسبته إلى سائر العلوم ، ومرتبته ، وما يدل عليه اسمه ، وأقسامه . وهي الجمل النافع تقديمها للمتعلم عند شروعه في الصناعة . ولنبدأ من حيث بدأ .

9 – وأبو حامد قدّم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظر المتكلّمين في هذه الصناعة في أمور ما منطقية ، كنظرهم في حد العلم وغير ذلك . ونحن فلنترك كل شيء إلى موضعه ، فإنّ مَن رام

<sup>(1)</sup> يقصد كتاب المستصفى.

<sup>(1)</sup> يقصد كتاب المستصفى لأبي حامد .

أن يتعلّم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد لم يمكنه أن يتعلم ولا واحداً منها أ

القول في الجزء الأول من هذا الكتاب

(1) ورد هذا النص في روضة الإعلام ورقة 143ب. أنظر حاشية ص 21 هامش رقم (1) من المطبوع. (عبد العزيز الساوري). وأبو حامد أيضاً يؤكد أنَّ هذه المقدمة المنطقية ليست من علم الأصول ومن أراد ألا يثبتها فليبدأ بأول الكتاب. يقول (ص (10): «نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان ونذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم.

وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً . فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول فإن ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه» . المستصفى – مكتبة المثنى بيروت ، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان . ذ .ت .

10 – وهذا الجزء الأول ينقسم إلى أربعة أقسام : وهي النظر في حد الحكم ، وفي أقسامه ، وفي أركانه ، وفي مظهره .

## القسم الأول

11 - أما حد الحكم عند أهل السنة أ فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلّفين بطلب أو ترك ، فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح ، فيكون الحسن والقبيح على هذا ليس وصفاً ذاتيًا للأفعال . وذهبت المعتزلة إلى أنّ الحسن والقبح وصف ذاتي للأفعال ، فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب وشكر المنعم ، وبعضه بانضمام الشرع كالطهارة والصلاة لما فيهما [ 72و] مثلاً من الفظ المانع من الفحشاء ومن النظافة . وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل وجميع أنواعه ، وعند النظر في تصويب المجتهدين وتخطئتهم .

أما أهل السنّة فحجتهم أنّ الحسن والقبح يطلق في عرف المتكلمين على معان :

أولها وأشهرها ما يوافق غرض المستحسن أو يخالفه . حتى يستحسن سمرة اللون مثلاً واحد ويستقبحها آخر . وهذا أمر إضافي لا كالسواد والبياض الموجودين للأشياء بذاتها .

والثاني ما حسنه الشرع أو قبحه .

و الثالث من معاني الحسن ما كان الإنسان مُباحاً فعله . وكل هذه أوصاف إضافية لا ذاتية . ومعنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود

<sup>(1)</sup> يقول الغزالي في هذا الموضع من المستصفى : «عندنا» بدل «عند أهل السنة» كما وردت في مختصر ابن رشد هذا .

خارج العين .

12 – وأما المعتزلة فاستدلوا على أنّ الحسن والقبح وصف ذاتي للأشياء باتفاق العقل على القول بهما من غير إضافة كحسن الصدق وقبح الكذب ، وبالجملة من حيث هذه القضايا مشهورة ومتفق عليها . وظاهر أنّ الأمور المعقولة قد يلحقها أن تكون مشهورة ، وأنّ ذلك غير منعكس .

13 - والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله . ويشبه ألا يكون في واحد من هذين القولين كفاية في الوقوف على هذه المسألة . وقد احتجت المعتزلة على أنّ مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك ، فإنّ حصرها في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل عند دعائهم إلى النظر ، لأنا ما لم نعلم وجوب النظر لم نتحقق نظر، وما لم ننظر لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه ، وما لم نتحقق دعواه فلا سبيل إلى الإيمان بما دعا إليه سواء كان المدعو إليه ، في نفسه حقاً أو لم يكن لا سبيل لنا على هذا الوجه إلى حصول العلم به .

14 – وقد ألزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلاً شكاً ما ، وهو أنّ وجوب النظر إن كان مدركاً عقلاً فلا يخلو أن يكون ذلك ضرورة أو اكتساباً ، فإن كان أ ضرورة لم يغفل أحد [72 في علم الله ، وإن كان مكتسباً بنظر انعكس عليهم القول في مدرك وجوب النظر المؤدي إلى وجوب النظر في دعوى الشرع ، وذلك إلى غير نهاية .

15 – والذي ينبغي عندي أن يقال في هذا الموضع فهو أنَّ التصديق

(1) في الأصل: فإن كل.

بدعوى الشارع عند ظهور المعجزة وفق دعواه هو من جنس المعارف الضرورية ، وأن التصديق يقع بمشاهدة ذلك اضطراراً أو بوجودها تواتراً ، وإنما يتصور وجوب النظر أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال . وتكلف ما سوى هذا من القول في هذا الموضع تشويش للعقائد أو عناء . ولو أن واحداً واحداً من المدعوين للشرع تكلف مثل هذه الشكوك عند النظر فيما دعا إليه الشرع لكان إيمان كثير من الناس مما لا يقع ، ولو وقع لكان في النادر . وبالجملة فكان يكون دعاء الله الناس إلى الإيمان بالشرع بمثل هذه الطرق في حق الأكثر من باب تكليف ما لا يطاق . وليس بلزم من كون المعرفة بذلك ضرورية ألا ينفك عن الإقرار بها أحد ، فإنه كما أنه ليس من شرط المتفق عليه أن يكون ضرورياً كذلك ليس من شرط المتفق عليه أن يكون ضرورياً كذلك ليس من شرط الضروري أن يكون متفقاً عليه . وهذا كله ليس من هذا العلم 2 .

1/63 من ذهب من المعتزلة إلى أنّ الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة فإنما أرادوا بذلك ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . ومن قال منهم أنها على الوقف فأراهم رأوا ذلك فيما لا يدرك من الأفعال الحسن والقبح فيه إلا بانضمام الشرع إلى العقل ، كما تقدّم من آرائهم . وأما من قال من الناس إنها قبل ورود الشرع على الحظر فقول لا معنى له ، وهو بين السقوط بنفسه .

<sup>(1)</sup> في الأصل: لأن.

<sup>(2)</sup> وقريب من هذا ذهب إليه في الفصل والكشف والتهافت وفي غيره من شروحه الفلسفية الأخرى.

<sup>(3)</sup> ينسب المستصفى لهذا الرأي الأخير إلى المعتولة أيضاً لا إلى الناس مكذا بغموض وإطلاق كما فعل لين رشد

1/6 القول في القسم الثاني من الجزء الأول

17 - وهو يتضمن النظر في أقسام الأحكام وحدودها ومسائل تلحقها فنقول:

إنّ الحكم ، وهو الذي تقدّم رسمه ، ينقسم إلى طلب وترك أو تخيير فيهما وهو المسمّى مباحاً . والطلب ينقسم إلى واجب وندب ، والترك ينقسم [ 73و] إلى محظور ومكروه .

وحد الواجب أنه ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعّد بالعقاب على تركه من حيث هو ترك له بإطلاق ، وإنما زدنا في الحد قولنا : مع توعد بالعقاب على تركه ، لأنّ الواجب على مذهب أهل السنّة لا يتصوّر دون الضرر أو النفع ، وزيادتنا فيه أيضاً : من حيث هو ترك له بإطلاق ، تحفظاً من الواجب المخيّر .

والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعاً وربما ورد ظناً . وأصحاب أبي حنيفة يخصّون الأول باسم الفرض والثاني باسم الواجب ، ولا مشاحة في الأسماء إذا فهمت المعاني . وحد الندب أنه المرجّح فعله من غير توعّد بالعقاب على تركه . ومن حد الواجب نقف على حد المحظور لأنه مقابله ، وكذلك من حد الندب نقف على حد المكروه . وحد المباح ما دلّ الشرع على التسوية بين فعله وتركه ، وذلك إما أن يرد الخطاب بالتخيير فيهما ، أو برفع الحرج عنهما أو يدل دليل العقل أنه على البراءة الأصلية بعدم الدليل الشرعي على تعلّق حكم به ، على ما سيأتي بعد .

#### 1/67 فصل:

18 – والواجب ينقسم إلى معيّن وإلى مخيّر بين أقسام محدودة ، وذلك إما في الفعل وإما في الزمان . ويسمون الغير معيّن الفعل بين أقسام

19 - وقد أنكرت المعتزلة جواز مثل هذا الواجب عقلاً ووقوعه شرعاً ، وقالوا إن كانت الخصال الثلاث في الكفارة مستوية في الصفة بالإضافة إلى صلاح العبد ، فينبغي أن يوجب الجميع لتساويها في صلاح العبد ، وهذا مبني على رأيهم في الصلاح والأصلح . وأيضاً فلو سلمت لمم هذه القاعدة للزمهم نقيض ما وضعوا ، وهو أنه إذا كان كل واحد منهما مساوياً لصاحبه في وقوع الصلاح به فاستعمال جميعها عبث ، وكذلك استعمال واحدة منها على التعيين ، وهم لا يجوزون مثل هذا واحتجوا أيضاً بأن علم الله متعلق بالذي يأتي العبد منها فهو متعين ضرورة في نفسه ، ولا يتصور في مثل هذا تخيير .

20 - والكلام في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله ، بل يكفي من ذلك ههنا أن نقول : إن وقوع مثل هذا شرعاً موجود كخصال الكفارة ، وانعقاد الإجماع على اتباع أوقات أكثر الصلوات . والذي أنكرت المعتزلة يلزمهم مثل ذلك في المباح ، وبالجملة يلحق هذا الاعتراض المكن بما هو ممكن .

21 - وقد دفع بعض الفقهاء تسمية مثل هذا واجباً ، وقالوا إنما يتصف بالوجوب في الزمان آخر الوقت ، إذ فيه يقع العقاب على ترك إيقاع الصلاة فيه . ومثل هذا الاعتراض يلحق الواجب المخيّر، إلا أن

<sup>(1)</sup> إدخال أداة التعريف على دغيره خطأ نقف عليه في جميع مخطوطات مؤلفات ابن رشد على التعريف تاريخ نسخها ونساخها عما يدل على أنها وردت كذلك في الأصول القديمة . ولعلها أن تكون من بين العلامات التي تفيد في نسبة هذا المختصر إلى فيلسوف قرطبة ومراكش .

تعدم الخصلتان فحينئذ يتصوّر وجوب الثالثة . والذي ينبغي أن يقال في مثل هذا أنه يشبه الوجوب من جهة ، والندب من أخرى . أما شبهه للوجوب فلأنه يرتفع الفرض بالصلاة في أول الوقت ، وأما شبهه بالندب فما ذكر في الاعتراض .

22 - وهذه المنازعة لفظية ، ولذلك سمي الواجب الموسع ، وهو أيضاً يفارق الندب من جهة أنّ تركه إنما يكون بشرط العزم على إتيانه مع الذكر ، إذ كان اعتقاد الترك مطلقاً حراماً .

#### : فصل 1/71

23 – وكذلك اختلفوا فيما لا يتم الواجب إلا به هل يسمى واجباً. ووجه القول فيه أن هذا ينقسم إلى ما ليس للعبد في فعله اختيار كالقدرة على المشي مثلاً ، فهذا لا يوصف بالوجوب بل هو من شرط تكليف الوجوب ، أو إلى ما للعبد في فعله اختيار ، وهذا فينبغي أن يتصف بالوجوب كالطهارة المشترطة في الصلاة . وكأن وجوب مثل هذا إنما هو من أجل غيره لا من أجل ذاته ، فتنشأ ههنا قسمة أخرى للواجب وهو أن منه ما هو واجب من أجل غيره [ 74و] ومنه ما هو واجب بذاته . والواجب أيضاً ينقسم إلى ما يتقدر بقدر محدود وإلى ما لا يتقدر بقدر محدود ، كمسح الرأس والطمأنينة في الركوع ، والواجب من هذا هو أقل ما ينطلق عليه الإسم ويبقى الباقي ندباً ، وهذا إنما يتصور فيما وقع من الأفعال متتابعاً أو متشافعاً ، وبالجملة ما لم تقع أجزاؤه معاً .

24 - فهذا هو القول في تحديد أنواع الأحكام وتقسيمها ، وقد بقي القول في مسائل كلية تلحقها .

25 - فأول مسألة منها أنّا نقول ، إذا مات المكلّف في أثناء الوقت ولم يقض لم يمت عاصياً بإجماع السلف على ذلك . وقول من أثمه خطأ ، فإنّا نعلم قطعاً أنهم كانوا لا يؤثمون من مات وقد مضى من الوقت مقدار ما تقع فيه الصلاة . فإن قيل فكيف يجوز الترك مع العزم وهو لا يعرف سلامة العافية . قلنا لا يجوز الترك مع العزم إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها ، كما يجوز للمعزر أن يضرب إلى حد لا يغلب على ظنه المهلاك . ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز تأخير الحج إلى سنة لأنّ البقاء إليها لا يغلب على الظن . وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين فجائز . والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى سنة غالباً على ظنّ الشباب .

#### : مسألة ثانية I/73

26 – الأحكام تنقسم إلى واجب كا تقدّم ، ومقابله في الطرف الأقصى المحظور ، وهو الحرام ، وبينهما متوسطان ، وهما الندب والمكروه . وبيّن أنّ المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر ، فلذلك أخطأ من زعم أنّ الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من حظر . وإنما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة . وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة ، إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب .

27 - وهنا يتبيّن 3 سقوط قول من قال المباح مأمور به . وكذلك

<sup>(1)</sup> في الأصل : وهو 🎊 -

<sup>(2)</sup> في الأصل: يلز.

<sup>(3)</sup> في الأصل: نبين.

يتبيّن أنه ليس من التكليف ، إذ التكليف طلب ما فيه [74 ط] كلفة . ومن سماه تكليفاً وذهب في ذلك إلى أنه الذي كلفنا اعتقاد إباحته في الشرع ، أو أنه الذي كلفنا اعتقاد كونه من الشرع ، فهو مستكره في التسمية . وبالجملة فهذا النظر لغوي وهو أليق بغير هذا الموضع . ومما تقدّم أيضاً من هذا القول يتبيّن أنّ المندوب مأمور به إذ هو طلب ما واقتضاء . فأما من زعم أنّ الأمر إنما يطلق على ما في تركه عقاب ، فهي دعوى لغوية ، وعلى مدّعيها إثبات ذلك عرفاً شرعيًا أو وضعاً لغويًا .

1/76 مسألة ثالثة : الحرام ضد الواجب

28 - وإذا كان حدّ المتضادين أنهما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد في وقت واحد من جهة واحدة في لا يجوز في الشرع تعلق الحظر والإيجاب بشيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد . فأما تعلقهما بشيئين أو في وقتين فذلك ما لا خلاف فيه ، ولا يرجع النهي عن أحدهما على الثاني بالفساد ، سواء كان ذلك في شيئين أو في زمانين . وكذلك يلزم إذا تعلق النهي والإيجاب بشيء واحد من جهتين مثل أن يرد الأمر بشيء مطلقاً ، ثم يرد النهي عن ذلك الشيء بعينه مقيداً بصفة أو لعلة مصرّح بها . إلا أنهم اختلفوا في مثل هذا الجنس هل يعود النهي بالفساد على الأصل الموجب من جهة ما قيد ؟ فزعم أبو حامد رحمه الله وإلى ما يرجع إلى صفة في الشيء . فما يرجع إلى غير المنهي لسبب من خارج ، وإلى ما يرجع إلى صفة في المنهي عنه فذهب وإلى ما يرجع إلى النهي عنه فذهب على الأصل بالفساد ، وأما الذي يرجع إلى صفة في المنهي عنه فذهب الشافعي إلى أنه يعود على الأصل بالفساد ، وحيث أوقع الطلاق في الحيض صرف ذلك إلى الأضرار وألحقه بالقسم الأول . وأبو حنيفة لا يرى في الموضعين النهي يعود بفساد الأصل ، سواء ورد المنهي عنه مقيداً يرى في الموضعين النهي يعود بفساد الأصل ، سواء ورد المنهي عنه مقيداً

بصفة أو سبب من خارج ، وزعم أنّ كون الحدث مبطلاً للصلاة إنما ثبت بدليل الإجماع .

29 - وأنا أرى أن النظر في هذه المسألة إنما هو من جهة صيغة لفظ النهي ، فإن من يدل عنده لفظة إيجابه مطلقاً قرينة تخرج النهي عن الحظر إلى الكراهة وأكثر من ذلك وروده في شيء لأمر ما [ 75و] من خارج بعد إيجاب ذلك الشيء مطلقاً ، وسنتكلم في هذا فيما بعد . وأما إذا نظر فيها من حيث المعنى ، فإن ورود النهي عن الشيء مقيداً بأمر ما ، سواء كان سبباً أو صفة ، بعد إيجابه مطلقاً فإنه يعود على الأصل بالفساد من جهة ما هو مقيد . والذي فهمت ههنا من ورود النهي عن الشيء مقيداً بعد إيجابه مطلقاً ، هو بعينه ينبغي أن تفهمه في ورود الايجاب بشيء ما مقيداً بعد النهى عنه مطلقاً .

30 - والعجب من أبي حامد كيف جعل النظر في هذه المسألة في هذا الكتاب .

31 - وأما من أجاز الصلاة في الوادي والحمام وأعطان الإبل فإنما ينبغي له أن يصرف النهي الوارد فيها عن التحريم إلى الكراهة، على مذهب من يرى أن ورود النهي عن الشيء مقيداً بأمر ما من خارج بعد إلى حته ، أو الأمر به مطلقاً ، قرينة يخرج بها لفظ النهي عن التحريم إلى الكراهة ، هذا إذا كان ممن يرى أن صيغة النهي تقتضي التحريم ، وأما من لا يرى ذلك فالأمر عليه سهل . وأما من أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة لكونها حركات وأكواناً منهيًا عنها ، فلجهله بحدود

<sup>(1)</sup> نقص في العبارة نترك تأمله لاجتهاد القارىء .

<sup>(2)</sup> في الأصل: منهية.

المتضادة ، لأن الإيجاب والنهي تعلّق بها من جهتين مختلفتين . ولذلك ما وقع إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك أمر الظلمة بإعادة الصلوات عند التوبة . وتلك الحركات والأكوان هي من جهة مأمور بها ، ومن جهة منهي عنها . وكذلك السجود بين يدي الصنم على غير جهة القصد هو من جهة حرام ، ومن جهة متقرّب به .

### I/81 مسألة رابعة:

32 – اختلف الناس في ا وجوب الشيء هل هو حظر لضده، وحظره وجوب لضده ، فنقول :

33 - إنه إذا حدّ المتضادان بحسب حدّهما ، ولم يسامح في تسميتهما ، فوجوب الشيء حظر لضده ، لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كا تقدّم ، وسواء كان ذلك فعلاً أو تركاً . وهذه المسألة إنما تتصوّر في التضاد الشرعي . وأما التضاد المحسوس فهو مما لا يصلح التكليف إلا بتركه ، وهو من شروط الفعل .

34 - وأما المحظور فإذا كان مما ليس له ضد ، أو مما له ضد إلا أنّ بينهما [75 ظ] متوسطاً ، فليس يلزم عن حظره إيجاب شيء ما . وأما إذا كان لا يخلو الشيء من أحدهما ، ولم يكن بينهما متوسط ، فحظره إيجاب لضده ، هذا أيضاً إذا كان التضاد شرعيًّا ، وأما إذا كان حسيًّا فهو من شرط التكليف .

35 - فعلى هذا ينبغي أن يتناول السؤال والجواب في هذه المسألة .
وهنا انقضى القول في القسم الثاني من هذا الجزء .

36 – هذا القسم يتضمن النظر في أركان الحكم ، وهي ثلاثة : الحاكم ، والمحكوم عليه ، والمحكوم فيه .

37 – أما الحاكم فهو المخاطب بالإيجاب. ومن شروطه ، مع كونه متكلّماً ، نفوذ الحكم على الإطلاق . وإنما يصح ذلك بين المالك والمملوك والخالق والمخلوق ، وهو الله تعالى . وكل من لزمت طاعته فإنما لزمت بإيجاب الله تعالى كالسلطان والأب وما أشبههما. وهو القادر على العقاب والثواب إذ لا يتصوّر الإيجاب أو النهي من غير قادر عليهما . وتثبيت هذا في علم الكلام .

38 - وأما المحكوم عليه فله شرطان هما أن يفهم الخطاب الوارد بأمر أو نهي ، إذ من ليس يفهم الخطاب لا يصح منه اقتضاء ا وجوب الطلب . فإن قيل فقد وجبت الزكوات والغرامات على الصبيان ، قلنا المكلف هو الولي بشرط الاستعداد لقبول العقل . وكذلك أخذهم بالصلاة قبل البلوغ ، الأب هو المأمور بذلك ، لأنه لا يفهم خطاب الشرع إلا من يعرف الشارع ، ولا يعرف الشارع إلا من يعرف الله ، ومن هنا يتبين سقوط تكليف الناسي والغافل والمجنون والسكران . فإن قيل فكيف يقع طلاق السكران عند من يجوزه ؟ قننا ذلك على جهة التغليظ ، إذ كان هو الذي جنى على نفسه باختياره بعد شرط التكليف وهو العقل . وليس يتصور مثل هذا في المجنون ، وتعلق من تعلق في جواز خطابه بقوله تبارك وتعالى : ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فانه إن سلم [ 76 ] ظهور ذلك في

<sup>(1)</sup> في الأصل: منهما.

الآية فليس يصادم بالظواهر القطعيات . ولها تأويلات :

39 – أحدها أنها خطاب مع المستثنى .

40 – والآخر أنه إنما وقع المنع من إفراط الشرب في أوقات الصلاة، وذلك خطاب في وقت الصحة ، وقبل أن تحرم الخمر .

41 – فأما الاعتراض الذي يلحقون ههنا وهو كيف يكون الله آمراً في الأزل لعباده ومن شرط الآمر أن يكون المأمور موجوداً ، وكذلك كونه آمراً للسكران في حال سكره وللمجنون والصبي ، على شرط أن يفيق ذلك ويصح ذلك ويبلغ هذا ، فالجواب عنه ليس مما يمكن في هذا الموضع ، ولا هو خاص بهذا النظر . والقول فيه مبني على قواعد تحتاج إلى تمهيد طويل وفحص كثير . وكما قلنا أنه ليس ينبغي أن نفحص عن كل شيء ولا عن أشياء كثيرة في موضع واحد ، بل ينبغي أن يفرد بالقول كل واحد منها في الموضع اللائق به ، والذي يحمل على هذا حب التكثير بما ليس يفيد شيئاً .

42 - وأما الشرط الثاني فهو البلوغ ، وهذا الشرط مدركه الشرع. فإن قيل فقبل أن يحتلم الصبي بزمان يسير أليس هو عاقلاً ؟ فإن انفصال النطفة عنه لا تزيده عقلاً ؟ قلنا : لما كان ذلك مما يخفي دركه في شخص شخص ، ويختلف وقته ، نصب الشرع لذلك علامة توجد على الأكثر دالة عليه .

43 – وأما المحكوم فيه وهو الفعل فإنه ما جاز كونه مكتسباً للعبد باختياره مع اعتقاد اكتسابه طاعةً وامتثالاً .

[1/86]

44 - وينبغي أن يعلم أنّ الأمور المكتسبة للإنسان هي التي له أن يأتي منها أي الضدين شاء ، مثل أنّ القيام مكتسب له وله أن يقوم أو

يقعد . وإذا كان معنى الاكتساب هذا فلا معنى لاستثنائهم من هذا – كا زعموا – وجوب النظر المعرف ، إذ لا يمكن فيما زعموا قصد إيقاعه طاعة قبل المعرفة بوجوبه ، لأن وجوب النظر كا سلف من قولنا يحصل ضرورة لكون المنظور فيه معلوماً بالضرورة ، وليس لانسان اختيار في وقوع التصديق بوجوبه عند ظهور المعجزة . [76 ظ] وكذلك أيضاً لا معنى لاستثنائهم من ذلك إرادة الطاعة ، وقولهم إن الإرادة لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة وتسلسل الأمر ، فإن الإرادة شوق ، وحدوث الشوق للإنسان كالضروري ، إذ كان فاعله التصديق بالرغبة والرهبة ، فشرط الفعل الشرعي أن يكون مكتسباً أولاً ، ثم بالرغبة والرهبة ، فشرط الفعل الشرعي أن يكون الأمر الأشياء أخر ثانياً أن يكون السبب في اكتساب اعتقاد وجوب الأمر الأشياء أخر ما يجوز له أن يفعل .

45 - وأما الشيخ أبو الحسن فليس من شرط الفعل عنده أن يكون مكتسباً ، بل يرى أن ليس ههنا فعل مكتسب للإنسان أصلاً ، وأنّ ما يظهر كون الإنسان فاعلاً للشيء فأمر مصاحب ولاحق لا أنّ الإنسان لذلك الفعل سبب لا قريب ولا بعيد ، حتى تكون نسبة ذي القدمين مثلاً إلى المشي هي بعينها نسبة العادم للقدمين . وهذه مخالفة للحس ورأي غريب جدًّا عن طباع الإنسان أ . وقد بين أبو المعالي في «الرسالة النظامية» الوجه الذي به يصلح في الشرع أن يقال إنّ للإنسان اقتداراً واكتساباً . وحمن له يكن عنده للإنسان اقتدار على شيء ما ، جاز عنده تكليف ما لا يطاق وبحق ما فعل ذلك لأنه ليس على رأيه ههنا شيء عنده تكليف ما لا يطاق وبحق ما فعل ذلك لأنه ليس على رأيه ههنا شيء

<sup>(1)</sup> بهذه الألفاظ تقريباً برد مذهب الأشاعرة في كتاباته اللاحقة ومن أشهرها الكشف والتهافت . . .

يطاق . والذي ينبغي أن نقول ههنا أنّ تكليف ما لا يطاق ممتنع عقلاً وشرعاً . أما شرعاً فلقوله ﴿لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها﴾ . وأما عقلاً فلامتناع قيام المحال بالنفس، وأنّ من الشرط المأمور به أن يكون مفهوماً ومتصوّراً مكانه عند الآمر والمأمور .

46 - وقد يلحق آخر هذا الجزء مسائل :

47 – فمنها هل المكره على وفق التكليف أو خلافه مختار حتى يثاب على الواحد ويعاقب على الآخر ؟ ونحن نقول في ذلك : أما المكره على وفق التكليف فقد يشبه أن يظن به أنه مختار من جهة أن له أن يأتي بخلاف ما أكره عليه محتملاً لما به أكره . وهذا التفاوت بحسب ما يلحق المكره من الأذى . لكن إن لم يأت ذلك معتقداً إتيانه طاعةً وامتثالاً لم [770] يثب عليه ، فإن اعتقد ذلك أثيب عليه . وإن كان سبب تحريكه إلى الفعل الإكراه ، فإنه إذا أخذ في الفعل واعتقد وقوعه طاعة أثيب عليه . وعلى هذا الوجه جاء إكراه الكفار على الإيمان بالقتل في الشرع . وبالجملة فالتوعد بالعقاب هو إكراه ما على هذا الوجه . ومثل هذا يتصور في أن يكون الإنسان يصده عن الامتثال عناد أو غير ذلك من يتصور في أن يكون الإنسان يصده عن الامتثال عناد أو غير ذلك من الأسباب المانعة . وبالجملة الأمّارة بالسوء كثيراً ما تصد الإنسان عن الواجب مع اعتقاد وجوبه . وأما المكره على مخالفة الشرع مثل الإكراه على قتل مسلم ، أو ترك الصلاة ، فالسؤال فيه في موضعين :

أحدهما : هل إذا فعل بمقتضى الإكراه أثم أم لا ؟

والثاني: إن احتمل الإكراه ولم يفعل بمقتضاه هل يثاب أو يأثم، فإن لنفس المرء عليه حقًا، والذي ينبغي أن يقال في ذلك هو أن الإكراه تتفاوت مراتبه لتفاوت ما به يقع الإكراه، ومدرك مراتب هذا التفاوت، والمقايسة بينه وبين مخالفة الأمر وترجيح أحدهما على الآخر، مدرك

شرعي ، ولاسيما إذا كأن ما به يقع الإكراه من نوع المكره عليه ، مثل أن يكره بالقتل على القتل ، وبالجملة فهذه المسألة اجتهادية .

I/90 48 – ومنها: هل المقتضى بالتكليف الكف كم يقتضى الفعل . والجواب أنّ الترك صنفان : صنف يلحق الإنسان عند تركه التلبس بضد، فهذا يثاب عليه كالصيام . وصنف لا يلحق الإنسان عند تركه التلبس بضد ، فهذا لا يثاب عليه . وإلحاق مسألة مسألة بهذين الصنفين نظر فروعي .

[1/91] 49 – ومنها: هل يتوجه الأمر بالشيء قبل حصول شرطه ، كالأمر بالصلاة ، فيعاقب على تركه من غير حصول شرطه ، هذا إذا كان الشرط شرعيًّا كأمر المحدث بالصلاة في حين إحداثه ، أو لا يتوجه الأمر بالشيء إلا بعد حصول شرطه كالأمر بالصلاة في حين الطهارة ؟

#### ونحن نقول :

إذا كان الشرط مكتسباً للإنسان باختياره فجائز أن يؤمر الإنسان بالشيء على تقدير حصول [ 77 ظ] شرطه ويعاقب على تركه ، وإن لم يأت بشرطه كتارك الصلاة يعاقب عليها وإن لم يتوضأ قط ، وبذلك ورد الشرع ، وقد دل دليل الإجماع على لحوق العقاب للمكذب بالرسل قبل المعرفة بالله وإن كانت شرطاً للإيمان بالرسل ، وقد تمسك قوم في هذا بقوله عز وجل : هما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ، وراموا أن يثبتوا أنه نص في الآية ، وهي وإن لم تكن نصاً فهي ظاهرة ، لأنه محتمل أن يريد ها هنا بالمصلين المؤمنين كما قال عليه السلام : «نهيت عن قتل المصلين» . وما المتنع وقوع مثل هذا عنده عقلاً صرف الظاهر الحتمل .

50 – وقد احتج من منع التكليف بمثل هذا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة مع استحالة وقوعهما فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله . وهؤلاء القوم اشتبه عليهم الشرط الشرعي بالشرط الوجودي . وليس الأمر كذلك فهذا المكلف إنما يتوجه إليه الأمر بالشيء قبل حصول شرطه على تقدير حصول شرطه ، وهو مستطاع له ومكتسب بخلاف الشرط الوجودي .

51 - أما احتجاجهم بأنّ الكافر إذا أسلم انتفى وجوب الصلاة والزكاة عنه ، فلا حجة فيه ، لأنّ مصيرنا إلى سقوط وجوبها بالإسلام إنما هو بدليل الشرع وإنما أوجبنا القضاء على المرتد دون الكافر ، لأنّ القضاء إنما يجب بأمر مجرد فليتبع فيه الدليل الشرعي ، ولذلك قد يؤمر بالقضاء من لا يؤمر بالأداء ، وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء .

52 – ومما يلحقون بهذا الباب مسألة رابعة وهي :

[1/88]

كما أنه لا يجوز إتيان الأمر بالجمع بين الضدين كذلك لا يجوز إتيان الأمر بالتخلي عنهما ، إذا لم يكن بينهما وسط .

53 - ولكن ها هنا فيما زعموا مسائل جزئية توقع شكًا في هذه المسألة الكلية وهي : من توسط أرضاً مزدرعة مغصوبة فيحرم عليه المكت ويحرم عليه الخروج ، إذ في كل واحد فساد زرع الغير ، فهو عاص بأيهما فعل . وكذلك من سقط على صدر صبي محفوف بصبيان ، وعلم أنه إن مكث قتل من تحته وإن انتقل قتل من حواليه [ 78و] . ومثل هذه المسائل فهي اجتهادية ، وليست مما يوقع شكًا في أنه لا يجوز . ورود الأمر بالتخلي عن الضدين . ويشبه أن يقال فيها هو غير مكلف في هذه الحال ، ويشبه أن يقال في هذه الحال ، ويشبه أن يقال في المسألة الأولى يخرج لتقليل الضرر وفي

الثانية يمكث ، فإنّ الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي . ويحتمل أن يقال يتخير ، ولاسيما إذا لم يترجح أحد الفعلين في قلة الضرر على الثاني .

وهنا انقضى القول في الفعل وهو القسم الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب .

# القول في القسم الرابع

54 – هذا القسم يتضمن القول في أنّ ها هنا أسباباً مظهرة للأحكام ولصفات تتصف بها الأحكام ، كالصحة والفساد ، وتتضمن شرح ما تدل عليه هذه الأسماء ، وهو أربعة فصول :

# I/93 الفصل الأول: في الأسباب المظهرة للأحكام

55 - اعلم أنّ الشرع قد نصب للأحكام علامات تتضمن وقوعها كما تتضمن العلل الحسية معلولاتها ، وبهذه الأسباب نتوصل إلى معرفة وقوع الأحكام ، وإلا كان إثباتها محالاً . والقول في تفصيل الأحوال التي بها تكون مقتضية للأحكام هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب .

# 1/94 الفصل الثاني: فيما يدل عليه اسم الصحة والبطلان في الأحكام

76 - إعلم أنّ هذا يطلق في العبادات على أوجه مختلفة ، فالصحة تنطلق عند المتكلمين على ما وقع على وفق الشرع ، وجب القضاء أو لم يجب ؛ وعند الفقهاء عما أجزأ وأسقط القضاء ، حتى أنّ صلاة من ظن أنه متطهّر صحيحة في اصطلاح المتكلمين ، لأنّ القضاء لازم بأمر متجدد . وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها إذا فهم الغرض . وأما في العقود فينطلق الفساد على كل حكم لم يتضمن أحد ما به يتم الحكم ، سواء كان ذلك شرطاً أو سبباً ، والصحة على مقابل هذا . اللهم إلا أنّ سواء كان ذلك شرطاً أو سبباً ، والصحة على مقابل هذا . اللهم إلا أن أصحاب أبي حنيفة فإنهم يخصون باسم الفاسد ما كان مشروعاً في أصله ممنوعاً في وصفه . لكن قد تقدّم من قولنا أنّ كل ممنوع بوصفه أصله معنوع بأصله وعائد عليه بالفساد من جهة ما هو متصف . وبالجملة

[78] فالأحكام إنما تتصف بالصحة إذا فعلت بالأمور والأحوال التي اشترط الشرع في فعلها ، والفساد بخلاف ذلك .

I/95 الفصل الثالث: في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة

على نحو من الخلل ثم فعل ثانياً سمّي إعادة ، وإن أدي بعد خروج وقته على نحو من الخلل ثم فعل ثانياً سمّي إعادة ، وإن أدّي بعد خروج وقته المضيّق أو الموسّع مع تركه عمداً سمّي قضاء . وقد يطلق اسم القضاء على معان غير هذه بعضها أقرب إلى هذا المعنى ، وبعضها أبعد . فمنها ما يترك سهواً حتى يخرج وقته فهذا أيضاً يسمّى قضاء حقيقة ، لكن يفارق الأول بحط المأثم عن فاعله . ومنها ألا يجب الأداء كالصيام في يفارق الأول بحط المأثم عن فاعله . ومنها ألا يجب الأداء كالصيام في حق الحائض . وقد أشكل هذا على طائفة حتى ألزموا وجوب الصوم على الحائض بدليل وجوب القضاء ، والإجماع يرد هذا فإنها لو ماتت قبل أن تطهر لم تأثم ، ومنها حالة المريض والمسافر فإنهما من حيث لهما أن يصوما أشبه فرضهما الواجب الموسّع . وقد كان ينبغي ألا يسمّى هذا قضاء ، كا لا يسمّى إتيان الصلاة في آخر الوقت قضاء . لكن تسمية مثل هذا قضاء مجاز ، لما في ذلك من فوات الوقت الأول المشهور .

مدا فطاء المسافر والمريض مذهبان غير هذا: أحدهما مذهب أهل الظاهر أنهما لو صاما لم يصح صومهما لقوله عزّ وجلّ : هوفعدة من أيام أخر الثاني مذهب الكرخي أنّ الواجب أيام أخر ، ولكن لو صام رمضان صح ، كمن قوم الزكاة على الحول . وكلا هذين القولين إنما يبنيان على من لا يرى أنّ في الآية حذفاً ، وأنّ التقدير : فافطر فعدة من أيام أخر ، وإنّ ذلك محمول على الرخصة . وستبيّن هذه المسألة مما يقال في الجزء الثالث من هذا الكتاب . فأما ما يحتمل أن يسأل عنه من يرى

القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب ذلك محمولاً على الرخصة من جواز وقوع صيام المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك والضرر العظيم ، فتلك مسألة اجتهادية تحتمل الوجهين، وهي خارجة عن هذا الغرض.

59 – وقد أطلق القاضي رحمه الله اسم القضاء على ما يتركه الإنسان متعمّداً مع غلبة ظنه [ 79و] وبالاخترام قبل أدائه الفعل إذا انكشف خلاف ما ظنّ ، لأنه يقدّر الوقت بحسب غلبة الظن . وهذا لا معنى له ، لأنه ليس يكون ظنه بالاخترام سبباً لخروج الوقت في نفسه .

# I/98 الفصل الرابع: في العزيمة والرخصة

60 – اعلم أنَّ العزم في الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى ، والرخصة عبارة عما وسع للمكلّف في فعله لعذر أو عجز عنه ، مع قيام السبب المحترم ، كتحليل جرعة خمر للشرق ، والميتة للمضطر . وقد تطلق الرخصة على معاني غير هذه بعضها أقرب إلى هذا وبعضها أبعد .

61 – وهنا انتهى النظر في الجزء الأول من هذا المختصر ، ويتلوه كتاب أصول الأحكام .

62 [I/100] - 62 وهو يتضمن النظر في الأصول التي تستند إليها هذه الأحكام

وعنها تستنبط، وهي أربعة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، ودليل العقل على النفي الأصلي، وتسمية مثل هذا أصلاً تجوز، إذ ليس يدل على الأحكام بل على نفيها. فأما قول الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه. فلنبدأ من ذلك بالكتاب، وننظر أولاً في حقيقته، ثم فيما يحصره، ثم في ألفاظه، ثم في أحكامه.

# الأصل الأول

وهو الكلام القائم بذات الله تعالى ، وهو صفة قديمة من صفاته $^1$  ، والقول في إثبات هذه الصفة وتخليصها بما مخصها من غيرها من الصفات هو من علم الكلام .

64 - فأما ما يحصره فهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً . وإنما قيدناه بالمصاحف لأن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا في الاحتياط في نقله بالكتب . واشترطنا في نقله التواتر لأنه المفيد لليقين . وليعلم أيضاً أن ما هو خارج عنه مما لم ينقل نقل تواتر فليس منه ، إذ يستحيل في عرف العادة أن يهمل بعضه أو ينقل نقل آحاد مع استفاضته في الجماعة التي لا يصح عليها الإغفال والإهمال وهم الذين يقع بنقلهم التواتر ، ولهذا ما كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند [ 79 ظ] الأكثر عملاً ، خلافاً لأبي حنيفة ، كالتتابع في الكفارة وما أشبهه . وليست هذه متنزّلة منزلة أخبار الآحاد ، لأنّ الخبر لا معارض له ولا دليل على كونه كذباً . وإذا لم تجعل الآحاد ، لأنّ الخبر لا معارض له ولا دليل على كونه كذباً . وإذا لم تجعل

<sup>(1)</sup> كذا بالحرف ورد في المستصفى . ولنقارن ما صادق عليه ههنا بما ذهب إليه في الكشف عن مناهج الأدلة مثلاً في معرض حديثه عن صفة الكلام .

هذه الزيادات من القرآن احتملت أن تكون مذهباً لصاحب ، واحتملت الخبر وما يتردد بين هذين الاحتمالين فلا يجوز العمل به . ولهذا قطع القاضي رحمه الله بتخطئة الشافعي رحمه الله في جعله باسم الله الرحمان الرحيم آية من كل سورة ، مع كونها آية من النمل ، إذ لو كان ذلك كذلك لنقل إلينا تصريحاً كونها من القرآن ، ولم يقع في ذلك خلاف . وللشافعي أن يتمسك بأن جعلها في أول سورة بأمر رسول الله كل ونزولها في أول كل سورة قرائن توهم أنها من القرآن ، فلو لم تكن منه لصرّح بذلك . وليس كذلك التعوذ والقنوت وما أشبه ذلك مما لم يصرّح بكونه من غير القرآن . وبالجملة فهي مسألة اجتهادية ولذلك لم يكفر القاضي بها ومع ذلك فهي قليلة الغناء في الاستنباط عنها أ

والشافعي إنما أوجب قراءة بسم الله الرحمان الرحيم في الصلاة للأخبار الواردة بذلك<sup>2</sup>.

65 -- وأما النظر في ألفاظه فمنها حقيقة ومجاز ، ووجود ذلك فيه بيّن من حيث هو بلغة العرب ولسانها . وبالجملة فما أظن لساناً ولا لغة

(2) انظر «بدایة المجتهد» ص 89–90 / ج I دار الفکر – د . ث .

تعرى من ذلك ، وإن كانت الألسنة تتفاوت في ذلك وأما نفي بعضهم من أن يكون في ألفاظه شيء ليس في لغة العرب وجوزه بعضهم فالوقوف على ذلك قليل ألغناء فيما نحن بسبيله . وبالجملة إن كان في لسان العرب شيء من غير ألفاظها فقد عرّبته العرب تعريباً وغيّرته تغييراً استوجب به اللفظ كونه من لغتها ومنسوباً إليها .

وفي ألفاظه محكم ومتشابه كما قال عز وجل ، وقد المختلف الناس في المتشابه ، والأولى أن يظن أن الألفاظ المتشابهة هي التي يمكن حملها على معنى أكثر من واحد ، أو التي يوهم حملها على الظاهر تعارضاً فيها ، أو الألفاظ التي لم تتقدم للعرب مواضعة ولا اصطلاح على معانيها كالحروف [ 80] التي في أوائل السور ، أو جميع هذه .

, . . w

donate in the second

and the second of

William & Committee

og Magazara

<sup>(1)</sup> عرض لهذه المسألة في «بداية المجتهد» وأشار إلى قول الشافعي وإلى رد القاضي ورأي أبي حامد بما لا يخرج كثيراً عمّا ذهب إليه ههنا. ثم اختتم بتعليق انتقد فيه مذاهب القوم مع ميل واضح إلى مذهب الشافعي حيث قال: «وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع آخر بل يقال إن باسم الله الرحمان الرحمان الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت وأنها آية من سورة النمل. وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بها مختلف فيه والمسألة وخلك أنها في سائر السور فاتحة وهي جزء من سورة النمل فتأمل هذا فإنه بيّن والله أعلم».

# [I/129] القول في الأصل الثاني وهو السنّة

66 – وقول رسول الله ﷺ حجة لدلالة المعجزة على صدقه ، وهو حجة بنفسه على من سمعه مشافهة .

فأما نحن فلم يبلغنا قوله على إلا على لسان المخبرين ، إما بطريق التواتر ، وإما بطريق الآحاد . ولذلك ينقسم القول في الأخبار إلى هذين القسمين ، ويعمّهما بيان مراتب ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عنه على ، وهي مراتب :

67 - فأوفها أن يقول الصحابي سمعت رسول الله ﷺ ، أو حدثني ، أو أخبرني ، أو شافهني ، فهذا لا يتطرّق إليه احتمال .

68 – المرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله كذا أو حلت بكذا. فهذا ظاهره النقل ، إذا صدر عن الصحابي وليس نصًا صريحًا، إذ ممكن أن يكون حدّث به عن رسول الله على . لكن رأي أكثرهم العمل بمثل هذا جائز للقرائن الدالة على ذلك ، لاسيما إذا صدر ذلك عن من كثرت صحبته .

69 - الموتبة الثالثة: أن يقول الصحابي أمر رسول الله بكذا ، ونهى عن كذا ، أو فرض كذا ، وأوجب كذا . فهذا يتطرّق إليه احتمالان: أحدهما في سماعه كا في قوله تعالى ، والثاني في فهمه عن الخطاب الأمر أو الوجوب ، إذ صيغة الأمر مختلف فيها .ولذلك رأى داوود ومن تبعه من أهل الظاهر ألاً حجة في قوله ما لم ينقل لفظه على وقد احتج عليهم أن هذا نظر من حيث فهم الألفاظ. وإنما وقع الخلاف فيها بيننا من حيث أنا لسنا بفصحاء ولا بحجة على الكلام العربي . وأما الصحابي من حيث أنه عربي فكيف يتوهم عليه الغلط في

صيغة الأمر ، مع أنَّ به تقوم الحجة عند الاختلاف فيها.

70 - وإنّا نرى أنّ تصحيح الألفاظ في لسان ما عند من لم يكن من أهل ذلك اللسان إنما يحصل بأحد أمرين : إما باستقراء كلامهم، أو النقل عنهم إذا استفاض ذلك فيهم . وعلى هذا لا يصح الاحتجاج بقول الواحد حتى يستفيض قوله . وأما هل يشترط في نقل اللغة التواتر أو تكفي فيه الآحاد ؟ فذلك مختلف [ 80ظ] فيه . ويشبه أن يكفي في كثير منها نقل الآحاد ، وإلا لم يكن سبيل إلى الوقوف على أكثر دلالات الألفاظ لو اشترط في نقل كل واحدة منها التواتر .

71 - المرتبة الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. فهذا يتطرّق إليه ، مع ما سبق من الاحتمالات ، احتمال آخر وهو أنّ الأمر بذلك عساه أن يكون غير النبي على من الأثمة والأمراء ، وفي معنى هذا قولهم : من السنّة كذا ، والسنّة حارية بكذا .

72 - المرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، مأضاف الفعل إلى عهد رسول الله على . فهذا أيضاً يحتمل أن يكون بلغ ذلك رسول الله على وهو الأظهر، فأقره . ويحتمل أن يكون لم يبلغه .

73 - فقد ظهر من هذا ما هو إخبار عن رسول الله على ، وما ليس

74 - والآن فقد بقي تبيين طريق انتهاء الأخبار إلينا ، وذلك إما أن يكون نقل تواتر أو آحاد ، ولنقل فيهما وفي مرتبة التصديق الحاصل عنهما ، ولنبدأ من ذلك بالتواتر ، فنقول :

I/132 حصل من غير أن التواتر هو خبر مستفيض يحصل عنه اليقين في أمور ما وعند أحوال ما من غير أن ندري من أين حصل ولا كيف حصل ولا متى حصل وإنما قلنا: في أمور ما ، لأنه ليس يحصل فيما ليس شأنه

أن يحسّ مما هو معقول ، أو مما شأن مناسبه أن يحسّ ، إلا أنه غير ممكن الوجود ، كعنز أيل وغير ذلك مما ليس له وجود خارج النفس ، ولا فيما شأنه أن يحسّ بعد مما هو ممكن الوجود ، بل إنما يحصل اليقين به فيما هو محصل الوجود في الزمان الحاضر ، أو كان محصّل الوجود في الزمان الماضي مما لم نحسّه بعد ، لأنّ ما أحسسناه أو كان لنا سبيل أ إلى إدراكه بقياس يقيني ، كحدث العالم ، وغير ذلك ، فلا غناء للتواتر فيه ، لأنه إما أن يتواتر عندنا بحسب ما أحسسنا أو وقفنا عليه بالقياس، فذلك في حقنا فضل ، وأما إن تواتر خلافه ، فلا يقع لنا به تصديق [ 81] . وقولنا : وعند أحوال ما، تحفظ فيما تواتر ولم يقع اليقين به ، ولذلك رام قوم لما شعروا بهذا أن يشترطوا في التواتر عدداً يلزم عنه بالذات وأولاً اليقين ، حتى يكون هو السبب في وقوع اليقين عنه ، ومقتضياً له على جهة ما تقتضى الأسباب مسبّباتها . فلما لم يتحصّل لهم حدوه بأنه الذي يحصل عنه اليقين على أنه محصل الوجود في نفسه ، وإن كان مجهولاً عندنا . والمشاهدة بخلاف ذلك ، فإنه يظهر أنَّ العدد الذي يحصل عنه اليقين يزيد وينقص في نازلة نازلة ولو كان ههنا عدد ما بالطبع يحصل عنه اليقين بالذات وأولاً لكنا سنحسه ونقف عليه . وبالجملة فإن كثرة المخبرين أحد القرائن التي تفيد التصديق ، ولذلك يلزم أن يزيد وينقص بحسب ما تنضاف إليه من القرائن الأخر<sup>2</sup>.

76 - وإذا كان هذا هكذا ، فلسنا نقدر أن نقول إنّ فاعل ذلك

التصديق بالنتيجة يحصل عن الحس. ومن ظنّ أنّ الحال في التواتر كالحال المعقولات الأول تحصل عن الحس. ومن ظنّ أنّ الحال في التواتر كالحال في المقدمات التجريبية ، وهي التي يحصل اليقين بكليتها عند التعمّد لإحساس جزئياتها ، فمخطىء قطعاً . بل التصديق الحاصل عن التواتر من فعل النفس ، وكأن نسبته إليها نسبة . . . أ وبالجملة [فلم يقع خلاف في أنّ التواتر يوقع اليقين إلا ممن لا يؤبه به ، وهم السفسطائيون . وجاحد ذلك يحتاج إلى عقوبة ، لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه . وإنما الخلاف في جهة وقوع اليقين عنه ، فقوم رأوه بالذات ، وقوم رأوه بالغات ، وقوم رأوه بالعرض ، وقوم رأوه مكتسباً على ما رآه أبو حامد ههنا ومن نحوه من أنّ اليقين به إنما يحصل بعد مقدمتين: إحداهما أنّ هؤلاء مع اختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع . والثاني أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن هذه الواقعة . لكن أبو حامد يسلم أن هاتين المقدمتين لم تشكلا قط في الذهن بالفعل ، ولا احتاج الإنسان إلى إحضارهما عند وقوع التصديق [ 81 ط] بالتواتر .

77 - وإذا وضع هذا ، فيما لا شك ، هو المشاهد من أمر التواتر ، فمن البين أنه ليس لهاتين المقلمتين في إيقاع اليقين غناء ، لأن ما ليس موجوداً في النفس بالفعل فليس يكون سبباً لوجود ما هو فيها بالقوة حتى تخرجه إلى الفعل . ولولا كون حصول المقدمة الكبرى في الشكل الأول في النفس بالفعل ما كانت سبباً لحصول النتيجة عنها التي كانت منطوية فيها بالقوة .

أي الأصل: سبيلاً.

<sup>(2)</sup> وقريب من هذا ذهب إليه في «مختصر المنطق» بل تكاد أن تكون العبارات أحياناً واحدة . انظر «جوامع الجدل والخطابة والشعر» تحقيق شارل بوترورت 1977: Albany State University of New York Press .

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل في قدر كلمة أو كلمتين.

 <sup>(2)</sup> ما بين معقوفين ورد في «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي 239/4 . أنظر
حاشية ص 21 هامش رقم (1) من المطبوع . (عبد العزيز الساوري) .

<sup>(3)</sup> في الأصل: لم تشكل.

العمل به شرعاً ، والتكلم في شروط الناقلين له ، والجرح والتعديل ، وكيفية نقل الراوي عن مروية .

# الفصل الأول: في جواز العمل بخبر الواحد شرعاً

81 – أما العمل بأخبار الآحاد فهو جائز عقلاً وواقع شرعاً .

أما جواز وقوعه شرعًا ، فإنه غير ممتنع أن ينصب الله تعالى غلبة الظن علامة للحكم ، كنصبه سائر الأشياء علامات . وعلى هذا يتصور القضاء بالشهود ، والحكم بالفتوى ، واستقبال الكعبة إذا لم تعاين . وقد رأى بعضهم أنَّ نصب غلبة الظن علامة للحكم في الشرع واجب عقلاً ، ولولا ذلك لسقطت أكثر الأحكام عن من لم يشافه رسول الله ﷺ . وقول أبي حامد إنَّ هذا ليس بقوي لأنَّ لقائل أن يقول تسقط الأحكام في حق من لم يبلغه تواترها كما تسقط في حق من لم يسمع بالشرع ولا تواتر عنده ، فليس عندي بمرضى. لأنّ انظواء الشرع نادر وقليل جدًّا حتى لا يكاد يقع هذا مع تطاول الزمان ، بل باضطرار وقع نقله إلى جميع المعمورة تواتراً. وإنما يشبه أن يقع مثل هذا في أول الإسلام ، وليس كذلك العمل بأخبار الآحاد، لأنه ليس من ضرورة كل خبر أن ينقل تواتراً ، فلو اشترط في العمل به التواتر لأدَّى ذلك إلى تعطيل أكثر الأحكام عن أكثر المكلِّفين . وبالجملة لو لم يجب القضاء بالشهود والأيمان والحكم بالاجتهاد لما كان سبيل إلى ردّ المظالم والأُخَذ بالحقوق . وقد يستدل أيضاً على وقوعه شرعاً بإجماع الصحابة على العمل به ، وتوقفهم في بعض الأخبار إنما كان اجتهاداً منهم في طرقها . وإنفاذ رسول الله على والولاة إلى البلاد ، وتكليف الناس تصديقهم ، مما يقطع (به) على وقوعه شرعاً .

فأي فائدة لاشتراط ما وجوده مثل هذا الوجود في إيقاع التصديق. ولهذا اشترطنا في حد التواتر من غير أن ندري كيف حصل ولا من أين حصل وبالجملة فالأخبار والشهادات على الأخبار لا تفيد إلا ظنًا ، وذلك يتفاوت بحسب تفاوت القرائن ، حتى يحصل في بعضها اليقين . ولذلك اختلف الناس في مراتب التصديقات الواقعة عن الأخبار بحسب ما يقترن بها ، كمن يجعل خبر الواحد بين يدي الجماعة ، إذا أمسكوا عن تكذيبه مع أنهم عدد يمتنع في عرف العادة تواطؤهم على تسويغ الكذب ، يتنزّل منزلة التواتر إذا كان ما أخبر عنه مدركًا لهم بالحس. وكذلك ههنا قرائن تضعف الظن الواقع بالأخبار حتى يكاد في بعض المواضيع يقطع بكذبها ؛ كمن أخبر بقتل ملك البلدة في السوق ثم مرّ أهل السوق ولم يتحدّثوا بذلك . ومن هذا الجنس ردّ أبي حنيفة رحمه الله أخبار الآحاد فيما تعمّ به البلوى من الأحكام ، لأنه يرى أنّ حقّ ما تعمّ به البلوى أن ينقل نقلاً مستفيضاً .

78 – فهذا ما ينبغي أن يقال في مرتبة التصديق الحاصل عن الأخبار، وفي أي موضع غناؤها، وفي أيّها لا.

79 – فأما خبر الآحاد بحسب ما حدّ في هذه الصناعة فهو مما لم ينته أن يفيد اليقين في موضع ما بخبر الواحد بحسب ما يقترن بذلك من قرآئن أ قلنا هذا وإن كان غير ممتنع فهو مما يقل وجوده ولعل ذلك يقع في حق شخص ما ونازلة ما . [ 82و] ولتفاوت هذا الظن الواقع في النفس عند اقتران القرائن بأخبار الآحاد رأى بعضهم أنّ خبر الواحد قد يفيد اليقين .

80 - ويلحق بخبر الواحد بعد التكلم في حده التكلم في جواز

<sup>(1)</sup> نقص في العبارة نترك تأمله لاجتهاد القارىء.

82 − فأما قول الله عزّ وجلّ : ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» فرأى [82 ط] بعضهم أنها قاطعة في العمل بأخبار الآجاد ،إذ الطائفة تقع على التقر اليسير الذين لا يحصل اليقين بقولهم . وأبو حامد يرى أنها ليست بقاطعة 1/152 إلا في وجوب الإنذار . قال : وليس يلزم من وجوبه عليهم وجوب العمل به ، كما يجب على الشاهد الواحد ، إذ الشهادة لا يعمل بها ، قال : I/152 وبمثل هذا الاعتراض يضعف التمسك بقوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى، وبقوله ﷺ: «نصر الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها» الحديث، وهذا القول منه لا معنى له ، لأنه ما فائدة وُجوب الإنذار إذا لم يجب العمل بنقلهم . وليس يشبه هذا الشاهد ، فإنه إنما وجب عليه أداء الشهادة رجاء أن يأتي من عنده مثل شهادته فيقع العمل بها . اللهم إلا أن يقول القائل عسى إن وجد الإنذار إنما لزم الآحاد ليتكثروا حتى يقع العلم الضروري بقولهم . لكن هذا ينكسر مما تقدّم من أنّ ذلك كان يؤدي إلى تعطيل أكثر الأحكام . وإنما يشبه أن يظنّ أنّ الآية ليست بقاطعة ، ولا نصّاً في العمل بأخبار الآحاد ، من جهة أنَّ الطائفة اسم يقع على النفر اليسير والعدد الكثير الذي يمكن أن يقع اليقين بقوله ، بدليل قوله : «لا تزال طائفة من أمتى» الحديث . لكن الآية أظهر في أنه ليس المراد بالطائفة ههنا من يحصل العلم بنقلهم .

[1/155] الفصل الثاني : في شرط الراوي وصفته

83 – وإذ قد ثبت العمل بخبر الواحد ، فلا بد من ذكر الشروط التي يقبل بها ويجب العمل به ، إذ ليس كل خبر يجب العمل به . فأولها أنَّ خبر الواحد يعمل به وإن لم يعمل بشهادته ، لأنَّ اشتراط العدد إذا

ثبت العمل به مما يجب على مدعي ذلك إثباته شرعاً ، ولا يصح في مثل هذا حمله على الشهادة قياساً . واستظهار الصحابة رضي الله عنهم بالعدد في واقعتين أو ثلاث فللك اجتهاد منهم لأحوال خاصة بتلك النوازل . وبالجملة فاشتراط العدد ليس [83] بشرط عندنا .

84 - وأول الشروط لنا لا نقيل خبر الصبي ، لأنه لا يخاف الله ، فلا نأمن عليه الكذب. وأما إذا كان طفلاً عند السماع ، ثم نقل الحديث بعد بلوغه ، فهو مقبول بدليل إجماع الصحابة على العمل بالأحاديث من غير فرق بن من سمع في الصغر أو بعد البلوغ. وقول من قال تقبل شهادة الصبيان في الجنايات التي تقع بينهم ، فإنما حمله على ذلك الاستدلال بالقرائن لكثرتهم ، ولذلك اشترط في شهادتهم قبل أن يتفرقوا .

85 - ومن الشروط أن يكون ضابطاً ، فإن من كان مغفّلاً يقع منه في الأكثر الغلط . وأما كونه مسلماً فلا خلاف في اشتراط ذلك ، لأنّ الكافر لا تقبل روايته لأنه متهم في الدين . وإن كانت تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة ، فلا مخالف في ردّ روايته ، وبالجملة فالاعتماد في ردّها على الإجماع .

86 - وأما اشتراط العدالة فغير مختلف فيه ، لكن ما يدل عليه اسمها مختلف فيه . فذهب قوم ، وهم الأكثرون ، أن العدالة حالة في النفس يلزم عنها اجتناب ما تُهي عنه في الشرع ، نهي تحريم أو نهي كراهة ، وإتيان ما أمر به في الشرع أمر وجوب أو أمر ندب من غير أن يخل بذلك .

87 - وبالجملة فيشترط فيه تجنّب كل ما يقدح في دينه مما لا يمتنع عليه الكذب مع إتيانه ، وهذا يختلف بحسب نظر المجتهدين. ولكن لا لانسان آخر

91 - وأما الفاسق المتأوّل ، وهو الذي لا يعرف فسق نفسه ، فقد اختلفوا فيه . فمن رأى أنّ الفسق إنما يمنع القبول للتهمة ، فلا يتصوّر عنده ردّه ، إلا أن يكونوا فسقة في إجازة الكذب . ومن رأى أنّ الفسق بنفسه هادم للقبول لموضع التهمة أجاز شهادة بعضهم على بعض . والأول مذهب الشافعي والثاني مذهب القاضي . ويشبه أن يكون مذهب الشافعي أقيس ، ويشهد له قبول الصحابة رضي الله عنهم أخبار الخوارج .

92 - والفاسق المتأوّل ربما علم فسقه بدليل قطعي ، وربما علم فسقه بدليل ظنّي . وينبغي أن يكون قبول رواية من علم فسقه بدليل ظني أولى ، ولذلك يقول الشافعي أفستن الحنفي الشارب للنبيذ ولا أردّ شهادته .

93 – فهذه هي الأشياء التي تشترط في الراوي ، وأما الأشياء التي يقع بها الترجيح فتكاد لا تتناهى .

[1/162] الفصل الثالث: في الجرح والتعديل

94 – فيه أربعة فصول:

95 - الفصل الأول: اشترط قوم العدد في المزكي قياساً [ 84] على الشهادة ، وبعض لم يشترطه قياساً على قبول رواية العدل ، وهو الأظهر .

96 - الفصل الثاني: في ذكر سبب الجرح والتعديل. قال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، إذ قد يرى واحد جرحة ما لا يراه الآخر. وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد. ورأى

خلاف في أنه لا تشترط فيه العصمة ، كما لا يكفي في ذلك اجتناب الكبائر وذهب قوم إلى أنّ العدالة عبارة عن إظهار الإسلام مع أنه لا يعلم فاسقاً دون بحث عن سيرته وسريرته .

88 - أما أصحاب المذهب الأول فاحتجوا بأن قالوا: كما أن المجهول الكفر لا يجوز نقله ، كذلك المجهول الفسق . ولأولئك أن يقولوا أن المجهول الكفر ليس تعرف منه حالة يغلب بها على الظن حسن الثقة به ، وليس كذلك المعروف منه إظهار الإسلام ، وقد احتجوا أيضاً لذلك برد الصحابة أخبار المجاهيل كرد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس ، ورد على قول الأشجعي ، وما ظهر من طلب رسول الله عنه أله المعدالة والثقة فيمن كان ينفذه إلى البلاد .

89 – وأما ما احتج به أهل الفرقة الثانية فقبوله ﷺ شهادة الأعرابي في رؤية الهلال ، مع أنه لم يعرف منه إلا الإسلام ولأولئك ألا يسلموا أنه كان مجهولاً عنده الله ، واحتجوا ا أيضاً بأنّ الصحابة قبلوا قول من لم يعرفوهم بالفسق وعرفوهم بالإسلام .

90 – وبالجملة فقد احتج كل فريق منهم بحجج ، وهي وإن كانت ظاهرة بحسب دعواه فهي مع هذا محتملة للتأويل ، والمسألة اجتهادية لا قطعية . وبالجملة فالمقصود فيما يظهر من العدالة إنما هو غلبة الظن بالصدق ، وذلك يختلف بحسب اختلاف قرائن الأحوال . فينبغي إذن فيما لم ينصب الشرع فيه علامة محدودة بطريق قطعي لغلبة الظن بالصدق الا نحد فيها حدًّا ، بل يُوكل ذلك إلى نظر المجتهدين ، فإنه رب مجتهد تجتمع عنده قرائن يغلب بها على ظنه صدق إنسان ما ليس تجتمع

أن يقولون .

قوم نقيض هذا لتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر. وقال القاضي لا يجب ذكر السبب فيهما تعويلاً على المزكي. وقال قوم لا بدّ من ذكر السبب فيهما جميعاً ، وهو الأحوط عندي ، إذ العدالة والتجريح مختلف فيهما كما تقدّم . وأما إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح هو المقدم لأنه اطلاع على زيادة لم يطلع عليها المعدل ، إلا أن يكون يعني تشخيص ما أثبته الجارح فحينئذ يتعارض الجرح والتعديل .

97 - الفصل الثالث: في نفس التزكية والتعديل . وذلك يتصوّر وقوعه على أربعة أنحاء : إما بالقبول ، أو بالرواية عنه ، أو بالعمل بخبره ، أو بالحكم بشهادته . وأعلاها صريح القول بتعريف وجه عدالته ، ودون ذلك أن يروي عنه خبراً . وهذا إنما يصحّ على رأي من يكفي عنده في التعديل نفس التزكية ، هذا إذا فهم من حاله التجريح عن الثقات عنده . وأما العمل بالخبر فليس بتعديل ، إذ قد يمكن أن يعمل بدليل آخر ، إلا إن علمنا أنه عمل بذلك الخبر من طريق ذلك الناقل . وهذا أيضاً على رأي من لا يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل . وأما الحكم بشهادته فذلك أقوى من تزكيته . وأما تركه الحكم بشهادته أو خبره ، فليس خرحاً ، إذ قد يتوقف في شهادة العبد أو روايته لأسباب سوى الجرح . وبالجملة متى لم ينقدح لرد شهادته وروايته سبب آخر ، فهو كالجرح المطلق .

98 – الفصل الرابع: في تعديل الصحابة رضي الله عنهم.

والذي عليه جماهير الأمة والمعتمد عليهم أنّ عدالتهم مقطوع بها بتعديل الله جلّ وعزّ لهم ، وتعديل رسوله ، في غير ما آية من كتاب الله

**[I/164** 

99 - وقد ذهبت طوائف من الخوارج والمعتزلة [ 84 ] والقدرية ، وبالجملة أهل البدع والزيغ إلى ردّ شهادتهم وروايتهم بعد ما شجر بينهم الشتات وظهرت الحروب بينهم والخصومات ، وذلك عند أهل السنة محبول على أن كل مجتهد إما غير مأثوم وإما مصيب عسب الرأيين . وذهب قوم من أهل السنة أن قتلة عثمان مخطئون قطعاً ، لكن جهلوا خطأهم ، وكانوا متأولين . والفاسق المتأول لا ترد شهادته على رأي الأكثر .

100 - وقد بقى علينا من القول في الخبر الواحد القول في كيفية نقل الراوي عن مُرويّة، وذلك يتصور وقوعه على خمس مراتب:

101 – المرقبة الأولى: قراءة الشيخ عليه ليحلث عنه ، وبذلك يصح قوله على الحقيقة حدثنا وأخبرنا وسمعته ، وهي أعلى المراتب .

102 - المرتبة الثانية: أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت. فهذا خالف فيه بعض أهل الظاهر، لكن عند الأكثر سكوته وإقراره إياه يتنزّل منزلة قوله. هذا إذا كان بحيث لا يخال سكوته لغفلة أو إكراه أو ما أشبه ذلك. إلا أنهم اختلفوا هل يقول حدثنا مطلقاً ، أو سمعت فلاناً . والصحيح أنه لا يجوز ، لأنّ ذلك كذب محض ، إلا أن يعلم بقرينة حال منه أو تصريح أنه يريد بذلك القراءة على الشيخ .

103 - المرتبة الثالثة: الإجازة ، وهو أن يقول أجيز لك أن تروي عنى الكتاب الفلاني ، أو ما صحّ عندك من تعيين مسموعاتي. ولا يجوز في مثل هذا إطلاق القول يحدثنا أو أحبرنا إلا تجوزاً.

104 - المرتبة الرابعة: المناولة ، وصورتها أن يقول الشيخ خذ هذا الكتاب وحدّث به عني . ومجرد المناولة دون اللفظ لا معنى له ،

<sup>(1)</sup> في الأصل: الترجيع.

فهي ريادة تكلّف ، وهي في الحقيقة إجازة . وهي وإن لم تفد معرفة عين الطريق الموصل ، فهي تفيد معرفة صحة الخبر .

مكتوباً إني رويت عن فلان كذا وكذا . فهذا لا يجوز أن يروى عنه مكتوباً إني رويت عن فلان كذا وكذا . فهذا لا يجوز أن يروى عنه لأنّ الخط يشتبه . وأما إذا قال الشيخ : هذا خطى ، قبل قوله ، ولكن لا يروي عنه ما لم يأذن له بالقول أو بقرينة حال وأما إذا قال عدل : هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري [ 85و] فرأى فيها حدثنا ، فليس له أن يروي عنه . ولكن هل يلزمه العمل به ؟ أما إذا كان مقلداً فعليه أن يسأل المجتهد ولا خلاف ، وإن كان مجتهداً فقال قوم لا يجوز العمل له به ما لم يسمعه . وقال قوم إذا علم صحة النسخة جاز العمل به ، لأن أصحاب رسول الله يكفي كانوا يحملون الصحف إلى البلاد ، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامل الصحف . ولكن على الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما سمع بعد المعرفة ، فإن الذي روّاهم لم يشك في شيء مما أخذوه عنه ، فإن شك في شيء تركت روايته .

106 – وقد يتفرّع عن هذا مسائل منها : إذا كان في مسموعاته حديث يغلب على ظنه أنه سمعه هل يجوز له أن يرويه ؟ أما إذا شك فلا خلاف في أنه لا يجوز له ، وأما إذا غلب على ظنه أنه سمعه فقد قال قوم يجوز أخذه عنه ، لأنّ الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن ، وهو بعيد ، لأنّ غلبة الظن إنما تتصوّر في كون الشيخ صادقاً . وكذلك غلبة الظن في الشهادة إنما تتصوّر في حق الحاكم . وأما الشاهد فينبغي أن يشهد على القطع فيم مكن ، وكذلك الراوي .

107 - ومنها إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي فإنه لا يعمل به ، ولكن لا يصير الراوي مجرحاً ، لأنهما عدلان

تعارض قولهما. وأما إذا أنكر إنكار متوقف فيعمل بالخبر، لأنّ الراوي جازم في أنه سمعه، والشيخ ليس هو قاطعاً بتكذيبه وهما عدلان. وذهب الكرخي إلى أنّ نسبان الشيخ الحديث يبطله، واحتج بأنّ الشيخ ليس يجب عليه العمل إذا رواه له العدل عنه وهو لا يذكره. وهذا لا يتصور في الراوي، لأنه قاطع، وأما غيرهما فحالته بين حالتهما. ويشبه أن يكون أغلب على ظنه صدق الراوي للنسيان الغالب على الإنسان، يكون أغلب على ظنه صدق الراوي للنسيان الغالب على الإنسان، مع أنّ الشيخ ليس بقاطع يكنبه. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وجماهير المتكلمين، وهو يشبه عندهم شك الشيخ في زيادة في الحديث أو إعراب فيه المهدين، وهو يشبه عندهم شك الشيخ في زيادة في الحديث أو إعراب فيه الهدين المسيخ المهدين المهدين

108 – ومنها إذا انفرد ثقة بزيادة في الحديث عن جماعة ثقات حفاظ فقيل: تقبل الزيادة ، لأنه لو انفرد دونهم بحديث قبل . وكذلك الزيادة ، فوأنت تعلم [ 85 ط ] أنّ الأمر ليس كذلك ، لأنّ انفراده دونهم بزيادة ، في حديث رووه ، مع أنهم حفاظ ، قرينة تضعف الظن الواقع بالزيادة ، وليس كذلك إذا انفرد بحديث دونهم ، فلذلك رأى بعضهم ألا تقبل الزيادة ، ورأى بعضهم أن تقبل ، لكن ليس لهذه العلة التي تقدّمت بل لأنّ أولئك ليسوا بقاطعين على نفي الزيادة ، ويمكن أن يكونوا حضرين ويفوت أسماعهم مضى من الحديث شيء ، ويمكن أن يكونوا حاضرين ويفوت أسماعهم لشاغل أو عارض . وبالجملة فهي مسألة اجتهادية ، ويتفاوت الظن فيها بحسب نازلة نازلة وحديث حديث .

109 – ومنها نقلُ الحديث بالمعنى دون اللفظ ، فقوم أجازوه للعالم العارف بمواقع الخطاب ، وقال قوم لا يجوز له إلا إبدال القول بما يرادفه ويساويه في المعنى ، كما نبدل القعود مثلاً بالجلوس مما لا يشك في

<sup>(1)</sup> في الأصل: أن يكون .

ترادفهما لا فيما يحتاج في ذلك إلى استدلال. وقد احتج الفريق الأول بالإجماع على جواز شرح المعاني التي في الشرع للعجم بلسانهم ، قالوا فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها أن يجوز بالعربية أولى وأحرى ، ولم يفصلوا بين ما كان إبدال اللفظ بغيره بيّناً بنفسه وبين ما يحتاج في ذلك إلى استدلال . قالوا وكذلك كان سفراء رسول الله على يبلغون أوامره إلى غير العرب .

110 – وأنا أرى أنّ فهم ما تدل عليه الألفاظ إذا كان في على الاجتهاد فلا يجوز للمجتهد العمل به حتى ينقل إليه لفظ الشارع ، وإلا عاد المجتهد من حيث هو مجتهد مقلّداً ، اللهم إلا أن يقول ذلك المعنى صحابي فهذا يرجع القول فيه إلى ما تقدّم من الخلاف المذكور في ذلك . وأما المجتهد المقلّد فيجوز له عندي إبدال اللفظ بلفظ غيره عند من يقلّده لأنّ ذلك اجتهاد ما ، وعلى هذا حال شرح العربية وتبديلها بالعجمية . وأما تجويز نقل بعض الخبر فهو [عندي جائز ، إذا كان مفيداً ومكتفياً بنفسه وغير معتاج في فهمه إلى ما قبله ، أو كان ليس يوجب صدق أما حذف منه ، تردد المفهوم عنه بين معنيين أو أكثر من [ 86 ] ذلك ، وسواء [ جوّزنا] الأمر في هذا عند من أجاز نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ أو لم يجزه] 2.

111 – ومنها النقل المرسل والمسند . وهذا قد اختلفوا فيه ، فذهب مالك وأبو حنيفة والجماهير إلى أنّ المرسل مقبول ومعمول به ، وذهب الشافعي والقاضي إلى أنه غير مقبول وصورته أن يقول: قال رسول الله

سكت منهم ليس يتنزل منزلة من قال ، لاسيما في ما كان في محل الاجتهاد كا سيأتي بعد . وأيضاً فإن من المنكرين للمرسل من قبل مرسل الصحابي لأنه في الأكثر لا يحلث إلا عن صحابي ، وكلهم عدل ، وكذلك مراسيل التابعين إذ في الأكثر إنما يروون عن صحابي . لكن المختار عند من لا يقبل المراسيل ألا يقبل مرسل الصحابي أو التابعي حتى يعلم بصريح لفظه أو قرينة حال أنه لا يروي إلا عن صحابي . وأما ما يمكن أن يحتج به على من منع قبول المراسيل من العنعنة وإجرائها مجرى المسند مع إمكان أن يكون بين الراوي والمروي غيره ، فلهم أن يجيبوا عن ذلك بأن العنعنة إنما أجريت مجرى المسند حيث تقترن قرائن تدل على أنه سمع منه ، أو يصرح بذلك ، مجرى المسند حيث تقترن قرائن تدل على أنه سمع منه ، أو يصرح بذلك ،

على من لم يعاصره ، أو قال أبو هريرة من لم يعاصره. أما الفريق الأول

فاحتجوا بأنَّ رواية العدل تعديل ، لاسيما فيما يصرّح به ، كقوله عن الثقة

عندهم ، فروجعوا بأنَّ رواية العدل ليست بتعديل إلا أن يعلم من قريتة حاله

أنه لا يجرح إلا عن عدل أو يصرّح بعدالته ، ثم إذا علم من قرينة حاله أنه لا

يجرح إلا عن عدل أو صرّح بعدالته فليس بتعديل ما لم يذكر ما العدالة

عنده . وهذا عندي غير لازم على مذهب الشافعي والقاضي على ما تقدّم

لكن عساهم لا يسلمون التعديل المطلق إلا فيمن عرفت عينه ، إذ من لم

تعرف عينه ممكن أن لو سمّى عرفناه بفسق . وقد احتج الفريق الأول أيضاً في

قبول المراسيل بإجماع الصحابة والتابعين على جواز العمل بالمراسيل. لكن

نوزعوا في نفس الإجماع ، إذ لم يتصل ذلك عن جميعهم ، وسكوت من

<sup>112 -</sup> وأما قبول خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى كحديث مس الذكر وما أشبهه فقد تقدّم القول [86 ] في وجه الاسترابة به ، لأنّ ما

<sup>(1)</sup> قرأها الأستاذ جمال الدين العلوي رحمة الله عليه : «حذف» ، والصواب ما أثبتناه من كتاب «البحر المحيط» . (عبد العزيز الساوري) .

 <sup>(2)</sup> ما بين معقوفين ورد في «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي 364/4 . أنظر
حاشية ص 21 هامش رقم (1) من المظبوع . (عبد العزيز الساوري) .

تعمّ به البلوى ينتشر ويستفيض بحسب عرف العادة . وقد ردّ هذه القرينة من أجاز العمل بأخبار الآحاد فيما تعمّ به البلوى بأنّ الاستفاضة إنما تلزم في ما تعبد فيه رسول الله على بإشاعته في الجميع ، وأما ما تعبد به باتصاله إلى الآحاد وردّ الخلق إلى أخبارهم فلا يلزم ذلك فيه . ويحتجون لتجويز ردهم إلى أخبار الآحاد في بعض النوازل مع إمكان استفاضة ذلك بتجويز ردهم إلى القياس فيما يمكن أن ينص عليه كمسألة الربا وأشباهها . قالوا وليس عموم البلوى علة الإشاعة والاستفاضة ، بل علة ذلك جهة التكليف .

113 - وأنا أرى أنَّ تبليغه عليه فرضاً من فروض الله مما هو واجب على الأعيان واحداً ، وسكوته عن تبليغه لمن يراوحه ويغاديه من أصحابه صلَّى الله عليهم وسلم اتكالاً منه ﷺ على أنه إن وصلهم ذلك الخبر عملوا به ، وإن لم يصلهم فهو ساقط في حقهم غير معلوم من قرائن أحواله ﷺ مع حرصه على التعليم والتبيين . وسواء جاز وقوع مثل هذا عقلاً أو لم يجز هو مما يكاد يقطع بامتناع وقوعه شرعاً عند تصفّح أحواله ﷺ في البيان والتبيين . وإنما الحق أنَّ بعض الأخبار ليس يمكن فيها أن تصل إلينا إلا بطرق الآحاد ، وإن عمّت بها البلوى فيما سلف واستفاضت ، وبعضها يمكن أن تصل بهذا وهذا ، وبعضها ممتنع أن تصل بغير التواتر ، وذلك يختلف في نازلة نازلة وقضية قضية ، وذلك بحسب الزمان والمكان وغير ذلك من العوائق. ولذلك ربما انقدح للمجتهد في بعض الأخبار القول برده لعموم البلوي ، وربما لم ينقدح له ردّه ، ولاسيما في فروض الكفايات . وينبغي أن يقال في كل موضع بحسب ما يحتمل الأمر المقول فيه ، فإن ردّ الإنسان طرق الآحاد فيما تعمّ به البلوى في كل موضع غير صواب ، إذ يتفاوت ذلك بحسب القرائن وكذلك العمل بها على الإطلاق . وليس لهذا التقسيم طبيعة التقابل حتى

يجعل طرفي نقيض [ 87و] ويتكلم عليها كل واحد من الفريقين على أنَّ الصدق منحصر في أحدهما . وأنت تعلم أنَّ كثيراً ما يفعلون هذا في كثير من هذه الم بائل .

114 - وهنا انتهى النظر في الأصل الثاني وهو السنة ، وينبغي أن تعلم أنّ هذين الأصلين يلحقهما النسخ ، ولنقل في ذلك .

#### [1/107] القول في الناسخ والمنسوخ

115 - وقد اختلف في حد النسخ فحدّه المتكلمون بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان الحكم ثابتاً مع تراخي الخطاب الدالٌ على ارتفاعه . وإنما اشترطوا فيه هذه الفصول لأنهم يجوزون على الله تعالى رفع الحكم في وقت ما بعد الأمر به على التأبيد مثلاً ، وبالجملة فيجوز عندهم النسخ قبل التمكن من الفعل . وحدّه آخرون بأنه الخطاب الكاشف عن مدة انقضاء العبادة ، اعتقاداً منهم أنَّ النسخ إنما يرد مبيّناً فيما لم يقصد به من أول الأمر عموم جميع الزمان ولا استغراقه . وحدّه أيضاً آخرون بأنه الخطاب الدالّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً . وهذا الحدّ وإن كان فيه تثبيج ، لأنهم جعلوا المرفوع مثل الحكم ولم يجعلوه الحكم نفسه ، فإنما اضطرّهم إلى ذلك أنهم لا يجوزون على الله تعالى النهي عن الشيء الواحد بعينه بعد الأمر به .

116 – وبالجملة فالنظر فيما يجوز من هذا على الله تعالى وما لا يجوز ليس يخص الفقيه بما هو فقيه . والذي يكفى الفقيه من هذا أن يسلُّم أنَّ في الشرع أحكاماً رفعت بعد الأمر بها ويعتقد ذلك سواء كان ذلك كشفاً عن انقضاء مدة العبادة أو لم يكن ، وإنَّ وقوع مثل هذا شرعاً مما ثبت تواتراً . وأما تجويز وقوعه عقلاً فليس يخصه النظر فيه ولا في جهة جوازه ، فلنبدأ من ذلك بالضروري في هذه الصناعة ، والقول في ذلك يشتمل على مسائل:

117 – إذا نسخ بعض العبادة أو شرط من شروطها أو سنّة من سننها هل هو نسخ لأصل العبادة أم لا ؟ وهذه المسألة قد اختلفوا فيها ، والحق أنَّ رفع البعض رفع للكل ، لأنَّ الكلُّ إنما هو كلُّ ببعضه ، والعبادة

إنما هي مأمور بها من جهة [ 87ظ ] ما تحتوي على جميع أجزائها . وبالجملة رفع الجزء رفع الكل ، لأنه لا يبقى كالأ وذلك فيما لا يتبعّض. ويشبه أن يكون كذلك رفع الشرط ، لأنه الذي به تتم العبادة . وأما رفع السنَّة فليس عليهم عنها رفع وجوب العبادة .

118 - مسألة : الزيادة على النص نسخ عند قوم ، وليست بنسخ عند قوم . والمختار أنَّ الزيادة إذا صار بها المزيد غير مل كان قبل وثانياً بالعدد فهي نسخ، مثل الصلاة إن صحّ فيها أنها فرضت أولاً ركعتين ثم زيد فيها . فأما إذا كانت الزيادة مباينة للعبادة المزيد عليها بالنوع فبين أنها ليست بنسخ، كايجاب الصلاة مثلاً ، ثم إيجاب الزكاة . وكذلك إن كانت الزيادة مع المزيد عليه واحدة بالنوع ولم يصر المزيد عليه بها غيراً بالشخص فليست أيضياً بنسخ ، كزيادة عشرين جلدة في الحدّ مثلاً على ثمانين ، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يرى مثل هذا نسخاً .

119 - مسألة : ليس من شرط النسخ إثبات بدل للمنسوخ يقوم مقامه ويتنزل منزلته ، وذلك جائز على مذهب أهل السنة ، وواقع شرعاً ، كنسخ ادّخار لحوم الأضاحي ، وتقدمة الصدقة أمام المناجاة . وأما قول الله عزَّ وجلَّ - ﴿ مَا تُنسَعُ مَن آية أَو ننسها نأت بخيرٌ منها ﴾ - فإنها وإن كانت ظاهرة في إثبات بدل المنسوخ المتنزل منزلته فيمكن أن يتأوّل قوله عزّ جلّ - ونأت بخير منها، - أي نأتي بآية أخرى ، وإن لم تتضمن بدلها الآية المنسوخة في الحكم، بل تتضمن حكماً آخر ليس ببدل للحكم

120 – مسألة : يجوز النسخ بالأخف والأثقل ، وذلك جائز عقلاً وواقع شرعاً . مثال نشيع الأخف بالأثقل نسخ التخيير يين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين الصيام ، وتحريم الخمر ونكاح المتعة، ونسخ

[1/116]

صوم عاشوراء بإيجاب رمضان.

حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخها جميعاً ، وذلك جائز عقلاً وواقع شرعاً . أما جوازه عقلاً فإن التلاوة تتضمن معنيين: أحدهما وواقع شرعاً . أما جوازه عقلاً فإن التلاوة تتضمن معنيين: أحدهما قراءتها وكتبها في المصحف والصلاة بها . والثاني ما فيها من الأحكام . وكل واحد من [88و] هذين المعنيين جائز أن يكلفه الإنسان دون الثاني ، وجائز أن يرفعا معاً بحسب ما تقتضيه مذاهب أهل السنة . وأما الذي يدل على وقوعه سمعاً فقوله تعالى – ووعلى الذين يطيقونه فدية الذي يدل على وقوعه سمعاً فقوله تعالى – ووعلى الذين يطيقونه فدية تلاوتها . وكذلك قوله عز وجل – والوصية للوالدين والأقريين المسوخ بقوله عليه السلام – «لا وصية لوارث» – لكن في هذا نظر ، منسوخ بقوله عليه السلام – «لا وصية لوارث» – لكن في هذا نظر ، لأن من الناس من لا يجوز نسخ القرآن بالسنة . وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها ، لكن عندي في هذا نظر ، لأنه ينبغي أن يقبل أنّ مثل هذا كان من القرآن حتى يتواتر ولا يقبل ذلك بطرق الآحاد .

I/126 - مسألة: الإجماع لا ينسخ به ، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي ، وإن توهم أنّ شيئاً ما منسوخ بالإجماع فذاك دليل على ناسخ سبق لم يبلغنا .

I/124 - مسألة: نسخ السنّة المتواترة بالسنّة المتواترة ، والآحاد بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر ، مما لا خلاف فيه . فأما نسخ المتواتر بالآحاد فقد اختلفوا فيه ، والمختار أنه جائز عقلاً وواقع شرعاً في زمن النبي نقم بتحوّل أهل مسجد قباء إلى الكعبة بخبر الواحد ، وقد كان ثابتاً عنهم التوجه إلى بيت المقدس بطريق قطعي ، وبالجملة فإنفاذ رسول الله عليه

رسله إلى الأطراف بالتائيخ والمتسوخ مما تواتر. فأما وقوع ذلك بعده على مستنع بإجماع الصحابة على أنّ القرآن لا يوفع بخبر الواحد ، وبالجملة التواتر . ويشبه أن تكون العلة في ذلك قرائن تقترن بخبر المخبرين عن رسول الله على في حياته ليس تقترن بالمخبرين عنه بعد موته من إمكان مراجعته واستفهائه وغير ذلك .

عن الشافعي وعن قوم من أهل الظاهر أنهم كانوا لا يجوزون ذلك بدليل عن الشافعي وعن قوم من أهل الظاهر أنهم كانوا لا يجوزون ذلك بدليل قوله عز وجل – هما نتسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أن لا تتضمن الآية الواردة [884] بدل الآية المنسوخة في الحكم ، أن لا تتضمن الآية الواردة [884] بدل الآية المنسوخة في الحكم ، وتكون السنة هي المتضمة بدل حكم المنسوخة ، ومن يجوز ذلك فقد احتج بنسخ قوله تعالى – فوالوصية للوالدين والأقرين – بقوله عليه السلام – «لا وصية لوارث» – وكذلك احتجوا بقوله عليه السلام أيضاً «قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة أو تغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وهو نسخ فوامسكوهن في البيوت . وهذه الاحتجاجات قد يتكن أن يد طرق إليها الاحتمال وليست قاطعة .

125 - ويشبه أن يكون الذي أصار القائلين بهذا إلى امتناع ذلك مع ما تقدّم من حجتهم ، ما نجد في أنفسهم من ترجيح التصديق الواقع عن تواتر الكتاب ، إذ هو أرفع مراتب التواتر ، وأن ما عدا ذلك من

<sup>(1)</sup> في الأصل: هاته في المناه عليه المناه الم

<sup>(2)</sup> وفي بداية المجتهد نقراً وخلوا عني قد جعل الله سبيلاً النكر بالبكر جلد مائة و وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة . ص 326 / ج II .

الأحاديث فإنها وإن تواترت فلا يمتنع أن يكون التصديق بها مقصراً عن التصديق بالكتاب. وليس بمحال على ما يرى كثير من الناس أن يتفاضل التصديق اليقيني لاسيما فيما سبيله النقل ، فأما ما نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن ، فلا معنى له ، إلذا أخذ على ظاهره ، اللهم إلا أن يتأول ذلك ، فإن وجوه التأويل لا تضيق .

126 - مسألة: لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المظنون ، كا لا يجوز ببخبر الواحد . وقد احتج من أجاز ذلك بجواز تخصيص القياس المتص المتواتر . وهذا إذا سلم فليس بحجة ، إذ التخصيص بيان والنسخ رفع . وبالجملة فالحجة في ذلك إجماع الصحابة على إيطال كل رأي مخالف للنص ، فكيف النص للتواتر . وحديث معاذ إذ قال اجتهد رأيي عند عدم النص وتزكية رسول الله على ذلك . فأما إذا تناقض نصان قاطعان وأشكل فهل يُعْضَى جاءر أحدهما بخبر الآحاد ؟ فيه نظر ،والمسألة في على الاجتهاد .

127 - مسألة: لا يتسخ الحكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا ما لم يقل سمعت رسول الله على يقول ذلك . هذا إذا كان الحكم ثابتاً بخبر الواحد ، لأن كثيراً ما يظن بما ليس بنسخ أنه نسخ ، كما ظن قوم أن الزيادة على النص نسخ . وأما إذا كان [ 89و] الحكم ثابتاً بطريق التواتر فليس قول الصحابي بنسخ وإن تقبل ألفاظ رسول الله على ، لأن الآحاد لا ينسخ به التواتر كما تقدم .

128 - وبالجملة فينبغي أن تعلم أنّ للنسخ شرائط يتضمنها الحد المتقدّم وهي منطوية فيه ، أولها : أن يكون للرفوع حكماً شرعيًا لا عقليّاً كالبراءة الأصلية التي ترتفع بإيجاب العبادات . والثاني أن يكون النسخ بخطاب لا أن يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيّداً بوقت يقتضي

دخوله . وبالجملة فتلحمه شرائط تعبر فيه بحسب حد حد من حدود النسخ التي عددناها وتخرج عنه شرائط .

[1] 129 - مسألة: إذا تعارض نصان قاطعان قلم يعلم أيهما ناسخ لصاحبه . فالوقوف على ذلك ليس يكون بشيء سوى التقل وذلك يمكن بطرق : أحلها أن يكون في لفظ أحدهما ما يدل على نسخ الآخر ، كقوله عليه السلام وكنت نهيتكم عن كذا فاقعلوه . الثاني أن يعلم التاريخ فيهما . وقد تقع معرفة ذلك بأن تجتمع الأمة على نسخ أحدهما . وما سوى هذا مما يظن أنه نسخ فليس بنسخ ، مثل تأخر الراوي في الإسلام ، وتأخره في السن أو انقطاع صحبته .

تم القول في الناسخ والنسوخ.

and the second second

and the second of the second o

that was

I/128

I/126

89

A series of the series of the

A Commence of the second

and the state of t

the state of the s

#### I/173 القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع

المسلم على المستهدين من أمة محمد على على حكم شرعي وسواء كان ذلك الحكم مما صرّح به صاحب الشرع على فدثر ولم ينقل ، أو لم يصرّح به ، فوقع الإجماع منهم على ذلك لقرينة حال أو دليل أو غير ذلك مما يوجب الاتفاق . أما ما صرّح به النبي عليه السلام ونقل نقل تواتر فلا غناء للإجماع في تصحيحه . وأما ما نقل نقل آحاد فإن الإجماع ينقله من رتبة الظن إلى رتبة القطع . وأما ما لم يصرّح به أو صرّح به ولم يبلغنا فإن الإجماع يستعمل دليلاً قاطعاً في تثبيته . أما وقوع مثل هذا شرعاً فموجود وأما اطلاعنا عليه فذلك يمكن بأحد وجهين : أما إن كان المجمعون معاصرين لنا فبلقائهم . وأما إن [89 ط] كانوا ممن أسلف فبالنقل المستفيض الذي يوقع التصديق .

131 - وأما الدليل على كون الإجماع حجة فمأخوذ من جهة النقل من الكتاب والسنة. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. وهذه أقوى آية في التمسك بالإجماع. ومنها قوله تبارك وتعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً . وقوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس . وقوله تعالى: ﴿وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون .

وهذه الآيات وإن لم تكن واحدة واحدة منها نصًّا في كون الإجماع دليلاً شرعيًّا فإنها بمجموعها تقتضي لهذه الأمة التعظيم والتشريف واتباع سبيلهم وموافقتهم والنهي عن مخالفتهم والخروج عن جماعتهم.

وبالجملة إذا أضيف إلى هذه الآيات ما ورد من أحاديث الأخبار في وجوب العصمة لهذه الأمة ، وإن لم تكن تواترت في اللفظ فهي متواترة في المعنى ، كقوله عليه السلام «لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ ومن سرة بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» أ. وقوله عليه السلام «يد الله مع الجماعة» ، إلى ما سوى ذلك من الأحاديث ، ثبت على القطع كون الإجماع دليلاً شيعيًا .

132 - وأما من احتج على كون الإجماع حجة بدليل العقل فضعيف ، لأنه وإن كان يبعد اجتماع الكثير على الكذب ، فغير بعيد اجتماعهم على الخطأ . بل نقول لو بقي من أهل الاجتهاد اثنان أو ثلاثة وأجمعوا على رأي وقع الإجماع بهم لشهادة الشرع لهم بالعصمة ، من ينطلق عليهم اسم الأمة في ذلك الوقت .

133 – وإنما اشترطنا في حدّه المجتهدين ، لأنّ العوام وإن تصوّر دخولهم في الإجماع فإنما ذلك في الأمور التي نقلت نقل تواتر كالصلوات الخمس والصوم والزكاة ، أو فيما كانوا³ فيه مستصحبين وتابعين لإجماع المجتهدين ، فلذلك لا غناء لإجماعهم في تصحيح

<sup>(1)</sup> في الأصل: من.

<sup>(1)</sup> ورد هذا الحديث في المستصفى هكذا: « . . . ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» .

<sup>(2)</sup> تحدث عن مفهوم الإجماع بجهة مخالفة في «مختصر المنطق» فقال: «وأما الإجماع الذي هو اتفاق أهل الملة وتواطؤهم على أمر في الملة فمستنده أيضاً في الإجماع الإقناع شهادة الشرع لهم بالعصمة. ولما شعر قوم بهذا قالوا إن خارق الإجماع ليس بكافر. وأبو حامد قد صوح بهذا المعنى في أول كتابه الملقب بالتفرقة بين الإسلام والزندقة قال لم يجمع بعد على ما هو الإجماع». ص 195

<sup>(3)</sup> في الأصل: أو في كانوا.

شيء ، بل العوام أبداً متبعون للمجتهدين وموافقون [ 90و] لهم ، إذ كان ذلك فرضهم . فإن سمّي مثل هذا إجماعاً لم يمتنع ، لكن مثل هذا ليس بأصل يستعمله المجتهد .

134 – فأما عدد المجمعين فليس فيه شرط سوى أن يكونوا جميع المجتهدين من أهل العلم الموجودين في عصر واحد ، لأنّا لو اشترطنا إجماع أهل الأعصار ، من سلف منهم ومن هو حاضر ومن سيأتي ، لم يقع إجماعاً .

135 — فأما إن أجمع أهل عصرنا على أمر لم يجمع عليه من سبقهم هل ينعقد الإجماع أم لا ? ففيه موضع نظر . أما ما سكت عليه أهل العصر المتقدّم ، ولم ينقل عنهم فيه قول ، فإجماع من بعدهم منعقد ضرورة . وأما إذا نقل فيه عن من سلف خلاف ، فها هنا موضع القول . وقد اختلف الناس في ذلك ، والوقوف عليه يكون من جهة صيغ الألفاظ الواردة في معنى العصمة لهذه الأمة كقوله عليه السلام «لن تجتمع أمتي على الضلال» ، وسائر الأحاديث التي أوردناها ، فإنها وإن لم يمكن حملها على العموم ، إذ هو من الممتنع أن يتناول ههنا لفظ الأمة من سيأتي ، فهو حجة في عموم ما بقي داخلاً تحت تناول اللفظ . فبأي جهة ليت شعري يخرج من شرط الإجماع أهل العصر المتقدم ، وعموم ما بقي من دلالة اللفظ يتناولهم ، اللهم إلا عند من يرى أن العام إذا خصص فليس بحجة في عموم ما بقي .

136 – فأما أهل الظاهر فليس يتصور معهم هذا الخلاف لأنهم يرون الإجماع إنما هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على حكم ما . وذلك لازم لأصولهم . لأنهم لا يجوزون الإجماع بالقياس . وإذا كان هذا هكذا فإنما يقع الإجماع عندهم إما لأثر قد عفا ولم يصل إلينا ،

I/189

وإما لقرائن وأحوال مشاهدة منه على ، ومثل هذا لا يتصوّر في غير الصحابة . وأما من يجوز وقوع الإجماع عن القياس فيلزمه الخلاف المذكور ، وسنبين هذا في كتاب الاستنباط ، إذا تبيّن ما هو المعنى الذي يعنونه بالقياس في هذه الصناعة .

المجتهدين في ذلك العصر حتى إن شد منهم واحد لم يكن [ 90 ط ] المجتهدين في ذلك العصر حتى إن شد منهم واحد لم يكن [ 90 ط ] إجماعاً ، أم يُراد به الأكثر و فالظاهر من الصيغ الواردة في ذلك تناول جميعهم . وبالجملة فالنظر في هذه الأحوال المشترطة في الإجماع يشبه أن يكون اجتهاديًا وأما إذا نقل عن أكثرهم أيضاً قول ، وسكت الباقون فمختلف فيه . والأظهر كما يقول الشافعي ألا ينسب إلى ساكت قول قائل ، اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين أن سكوتهم ربما كان رضى منهم بالقول واتفاقاً عليه ، فإن الإنسان قد يسكت لأسباب شتى : إما أنه ليس عنده في ذلك الوقت في الشيء رأي ، وإما لا كان عنده رأي في الشيء فقد تمنعه عن التصريح به موانع : منها أنه لعله يرى الحكم في محل الاجتهاد ، أو أن كل مجتهد مصيب ، أو هيبة لعله يرى الحكم في محل الاجتهاد ، أو أن كل مجتهد مصيب ، أو هيبة ما ، أو غير ذلك من قرائن تقترن له .

138 - وإذا كان هذا هكذا وكان من شرط الإجماع اتفاق جميع المجتهدين الموجودين في ذلك العصر ، فمن رأي إجماع أهل المدينة حجة لأنهم الأكثر في أول الإسلام فلا معنى له . لكن حدّاق المالكيين إنما يرونه حجة من جهة النقل وهذا إذا بني فيه أن يجعل حجة فيما يظهر لي ، فينبغي أن يصرّح فيه بنقل العمل قرناً بعد قرن حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول الله في ، فيكون ذلك حجة بإقراره له في . مثل بذلك إلى زمن رسول الله في المعلون ، إلى أن ينتهي ذلك إلى زمن

1/187

رسول الله على . مثل ما اتفق لمالك مع أبي يوسف بحضرة الرشيد في مسألة الصاع . وإلا متى لم يشترط هذا ، ولم يحتفظ به ، لم يكن ممتنعاً أن يكون إجماعهم على أمر حملهم عليه بعض الخلفاء والأمراء . وبالجملة فالحكم في الشرع بمثل هذا حكم بين أنه ليس يرجع إلى أصل مقطوع به في الشرع على ما شأتها أن ترجع إليه الأمارة الظنيّة ، اللهم إلا أن يصرّح بنقل العمل كما قلنا فيكون من باب النقل 2 .

139 – وأما من يشترط في الإجماع انقراض عصر المجتهدين دون أن يقطع بينهم خلاف [ 91 ] فليس تقتضيه صيغ الأحاديث الواردة بكون الإجماع حجة ، بل من خالف من بعد وقوع الإجماع

140 – فهذا هو القول في الإجماع ما هو ، وسائر ما يشترط فيه بأوجز ما أمكننا ، وسائر ما يلحقه من المسائل والاعتراضات التي كثر أبو حامد بذكرها فقد يقف عليها بسهولة من تصور من الإجماع هذا المقدار الذي كتبناه .

<sup>(1)</sup> في الأصل: «على ما تبيانها».

<sup>(2)</sup> لعل هذا الموضع الذي يحيل إليه في «بداية المجتهد» حين قال: (ص 74/ ج I) «وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدّعي بأصول الفقه».

ولكنه في موضع آخر من البداية (ص 126 / ج I) ينتهي إلى موقف يحمل جديداً بالقياس إلى ما ذهب إليه ههنا يقول: «لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلاً شرعيًّا فيه نظر. فإنّ متقدّميّ شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع وذلك لا وجه له فإنّ إجماع البعض لا يحتجّ به . وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف . والعمل إنما هو فعل ، والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول ، فإنّ التواتر طريقه الخبر لا العمل ، وجعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعلم ممنوع . والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة . . . وهو أقوى من عموم البلوى . . . لأن أهل المدينة أحرى ألا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل . وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت به غلبة ظن وإن خالفته أفادت به ضعف ظن . . . » .

#### [1/217] القول في الأصل الرابع

141 – وهو دليل العقل في استصحاب براءة الذمة عن الواجبات ، وسقوط الحرج عن الخلق فيما لم يأت فيه أمر أو نهي ، كسقوط الصلاة السادسة مثلاً ، وأكل شوال وما أشبه ذلك . وبالجملة فتسمية هذا دليلاً تجوز في العبارة . والذي أصارهم إلى هذا تكلفهم أن يجعلوا السمعيات في وجوب الدليل في حالتي النفي والإثبات كوجوب ذلك في العقليّات ، في وجوب الدليل في حالتي النفي والإثبات كوجوب ذلك في العقليّات ، ومرة يقولون : «عدم الدليل دليل» ، ومرة يقولون : «عدم الدليل دليل» ، ومرة يقولون : «ثبت بالقياس أو بالإجماع إن لم يلف دليل عليه في الشرع فتستصحب فيه البراءة الأصلية» . والصواب غير هذا ، لأن ما كان طريق وجوده السمع فهو على العدم محمول حتى يرد غير ذلك ، والعدم فيه أشهر . وما كان هذا إما أن لا يطلب من الناس دليل عليه أصلاً ، وأما إن طلب فدون دليل المثبت ، كالحال في المدّعي والمدّعي عليه .

[I/221]

142 – والاستصحاب في هذه الصناعة يطلق على وجوه: أحدها استصحاب البراءة الأصلية الذي تقدّم. والثاني استصحاب العموم حتى يَرِد تنسخ. والرابع يَرِد تخصيص. والثالث استصحاب النص حتى يَرِد نسخ. والرابع استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرّر ذلك الأمر. والخامس استصحاب الإجماع، أو بالجملة الحكم الشرعي الثابت بالنقل في موضع يظن أنّ المحكوم عليه قد تغيّر حكمه لتغيّره في نفسه، كبيع أم الولد وما أشبه ذلك. وهذا الاستصحاب يراه أهل الظاهر وهم لازمون في ذلك لأصولهم، لأنّ من لا يجوز في الشرع النوع من النظر الذي يسمّى عند أهل هذه الصناعة بالقياس، فالأشياء [ 194 ] كما أنها عندهم على البراءة الأصلية حتى يرد دليل السمع، كذلك إذا ورد دليل الشرع بقي على حكمه وإن تغيّرت أوصافه حتى يرد دليل الارتفاع.

وكان الحال ههنا بالعكس في استصحاب البراءة الأصلية لأن هناك كان العدم أظهر فوجب الدليل على المثبت ، وههنا الوجود أظهر فوجب الدليل على النافي . وأما من يرى القياس في الشرع فيلزمه ألا يقول بمثل هذا الاستصحاب، لأن له أن يقول نحن مكلفون بالنظر بالقياس فيما ليس فيه نص ، وهذا قد تغير وصفه ، فله حكم ما لم يرد فيه نص ، إذ تغير الحكم .

وهنا انقضى القول في الأصل الرابع وهو منتهى الكلام في الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو المشتمل على أصول الأدلة .

وقد يظن أن ههنا أصولاً غير هذه نحن ذاكروها : منها قول الصحابي يظن به أنه حجة وليس بحجة ، لأن من لم تثبت عصمته لم يجز تقليده ، فالعصمة إنما ثبتت بالمعجزة أو بقول صاحب المعجزة فيه إنه معصوم . وقد تفرق الناس في ذلك على أقوال : فبعضهم خص بذلك بعض الصحابة ، وبعضهم رآه في كل صاحب . وبالجملة فالصاحب مجتهد من المجتهدين ، لكن النفس أميل إلى أقوالهم لما انضافت إليهم من القرائن ، وهي التي أوقعت من رأى أقوالهم حجة في ذلك .

ومنها شرع من قبلنا ، والدليل على أنه ليس بأصل أنه لو كان كذلك لكان نقله من فروض الكفايات ا . . . على الأمة أن يذهب عليها في وقت ما فرض من فروض الكفايات بدليل العصمة ا المم ، ولو كان فرضاً من فروض الكفايات لأحبر به الصحابة ونقل إلى اليوم . فأما ما منها في الكتاب ونحن مأمورون به فإنما نحن مأمورون به من جهة ما هو

<sup>(1)</sup> كلمة أو كلمتان غير مقروءتين في هذا الاستدراك الذي كتبه الناسخ في هامش الورقة ، ولعلّها دويستحيل.

القول في الجزء الثالث من المختصر في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا .

146 – ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما نوع من أنواع القياس ، جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به ، فهو على رأيهم أصل ، وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل . وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما ، وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة أ . وأما هل القياس [ 92و] أصل فسيأتي القول فيه فيما بعد .

147 – وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم والحمد لله .

<sup>(1)</sup> اتخذ في «بداية المجتهد» موقفاً مماثلاً لما ذهب إليه ههنا بصدد الاستصلاح والاستحسان وقياس المصلحة أو القياس المرسل . انظر ص 197 / ج II . ص 2 ، والاستحسان وقياس المصلحة أو القياس المرسل . انظر ص 197 / ج II وسننقل في الموامش اللاحقة بعض ما ورد في هذه المواضع .

[ I/315 ] 148 - وهذا الجزء هو الذي النظر فيه أخص بهذا العلم على ما قدّمنا فيما سلف ، وهو ينقسم بحسب الأشياء التي يقع بها الفهم عن النبى على ، وذلك إما لفظ أو قرينة .

149 – واللفظ ينقسم إلى ما يدل على الحكم بصيغته ، وإلى ما يدل بمفهومه ومعقوله .

150 – والقرينة تنقسم إلى قسمين : أحدهما فعله 👛 ، والآخر إقراره على الحكم .

#### 1/345) القول في النص والمجمل من جهة الصيغة

151 - ولنبدأ من ذلك بالنظر في الألفاظ فنقول:

إن العادة قد جرت عندهم في هذه الصناعة أن يقسموا الألفاظ والأقاويل إلى المجمل والنص والظاهر والمؤوّل. وينبغي أن ننظر في واحد واحد من هذه الأقسام، ونبيّن المعنى الذي يدلّون عليه في واحد واحد منها، فنقول:

152 – إنّ الألفاظ منها مفردة ومنها مركّبة ، والمفرد إما اسم وإما فعل وإما حرف . والمركّبة ما تركّب من هذه وكان يدل جزءه على جزء من المعنى . ومن هذه ما هو غير مستقل بنفسه في الفهم ، ومنها ما هو مستقل بنفسه في الفهم ، ومنها ما هو مستقل بنفسه . وهذا يتقسم إلى أمر ونهي وطلبة وتضرّع ونداء .

153 - والألفاظ ، سواء كانت أسماء أو حروفاً أو أفعالاً أو مفردة أو مركبة ، منها ما يفهم عنها بصيغها في كل موضع معنى واحداً أبداً ، وهذه بعض ما يعنون بالنص في هذه الصناعة ، ولنسمة نحن النص من جهة الصيغ . ومنها ألفاظ يمكن أن يفهم عنها أكثر من معنى واحد ، وهذه إذا كانت دلالتها على جميع المعاني بالسواء ، حتى لا يفهم أحدها

إلا بدليل أو قرينة فهو أيضاً بعض ما يعنون بالمجمل في هذه الصناعة ، ولنسمة نحن مجملاً من جهة الصيغ . ومن هذه الألفاظ ما يقال من أول الأمر على شيء منا ويكون أشهر في الدلالة عليه ، ثم يستعار حيناً ما لشيء آخر لشبهه بالمعنى الأول ، أو يبدل بعضها مكان بعض اتكالاً في ذلك على قرينة تفهم المعنى المستعار أو المبدل . [2ط] وهذه إذا وردت خلواً من القرائن حملت على وضعها الأول ، وهي بعض ما يعنون في هذه الصناعة بالظاهر ، ولنسمة نحن على عادتنا الظاهر من جهة الصيغ . وإذا دلّت القرائن على استعارتها أو تبديلها فهو بعض ما يسمّى في هذه الصناعة مؤوّلاً ، ولنسمة المؤوّل من جهة الصيغ . وفي هذا الصنف تدخل الأسماء العرفية ، وهي أسماء استعملت في الوضع على أشياء ثم نقلت في الشرع إلى أشياء أخرى لشبهها بالمعاني الأول أو لتعلّقها بها بوجه من أوجه التعلّق . وهذه إذا وردت في الشرع كانت ظاهرة في المعاني الشرعية ، ولم تحمل على المعاني اللغوية إلا بتأويل أ .

154 – ومن هذه الألفاظ والأقاويل ما تدلّ بمفهوماتها لا بصيغها وذلك لتغييرها بالنقص والحذف أو الزيادة ، وكذلك أيضاً بالتبديل والاستعارة . وهذا الصنف من الألفاظ يسمّى مجازاً .

155 - وهذه يوجد فيها أيضاً ما يشبه النص والمجمل والظاهر والمؤوّل ، وإنما يوجد ذلك فيها من جهة القرائن لا من صيغها . فيكون إذاً النص المستعمل في هذه الصناعة يُعنَى به صنفان : أحدهما ما كان نصًّا

من جهة الصيغ ، والثاني ما كان نصًا من جهة المفهوم. وبمثل هذه القسمة ينقسم الظاهر والمجمل والمؤوّل .

156 - ويشبه أن تكون قسمة الألفاظ إلى هذه الأصناف هي النافعة في هذه الصناعة . وينبغي أن ننظر فيها على عادتهم ، ونبيّن في واحد واحد منها كونه دليلاً شرعيًّا ، ونفحص عما يظن به من الأقاويل أنه متردد بين أكثر من صنف واحد من هذه الأصناف . ولنبدأ من هذه الأقسام بما يوجد للفظ من جهة صيغته ومن هذه في المفردة والمركبة تركيب إحبار .

157 - واللفظ كما قلنا إنما يكون نصًا إذا فهم عنه في كل موضع معنى واحداً ، وهذا يوجد في المفرد والمركب . أما مثال المفرد فكالإنسان والفرس والحيوان ، وأما في المركب فمثل قوله تعالى : ﴿قُلْ هُو الله أحد ﴾ وبالجملة كل ما تركب عن المفردات النصوص ، ولم تكن الضمائر فيه محتملة أن تعود [93 على معنى أكثر من واحد .

158 – والمجمل من جهة الصيغة في مقابلة هذا . أما في الألفاظ المفردة فكمثل اسم العين الذي يقال باشتراك على عين الماء ، وعلى عين الميزان ، والعين التي يبصر بها ، وغير ذلك . وربما قيل على الشيء وضده كالقرء الذي يُعنَى به مرة الطهر ومرة الحيض . وأما المجمل من جهة التركيب فما تركب عن مثل هذه الألفاظ ، أو كانت الضمائر التي يرتبط بها القول محتملة ، كقوله تبارك وتعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . فإن الضمير محتمل هنا أن يعود على الولي أو الناكح .

159 - واسم البيان يقع عندهم في هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت به الأحكام ، ويقع في الأفهام ، من صيغة لفظ أو مفهومه ، وما

<sup>(1)</sup> يقول في بداية المجتهد: «فإنّ الأسماء التي لم تثبت لها معانٍ شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معني شرعي بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معنني شرعية ، أعني أنه يجب أن تحمل على المعاني الشرعية حتى يدلّ الدليل على المعنى اللغوي ص 101 / ج I .

سوى ذلك مما عددناه قبل على مراتبه في إفادة التصديق. وسنقول في كون واحد واحد منها دليلاً شرعيًّا.

160 – فأما المجمل فليس ببيان بإجماع ،ولا يثبت به حكم أصلاً. ويتطرّق إلى هذا مسألة وهي : هل تجوز المخاطبة على معنى الأمر بالمجمل حتى يرد البيان ، أو بالظاهر حتى يرد التخصيص ، وذلك في بالمجمل حتى يرد البيان ، أو بالظاهر حتى يرسمونها بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؟ وهذه المسألة هي التي يرسمونها بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وقد أجاز ذلك قوم ، ومنعه آخرون. ونحن نقول في ذلك أ :

161 - وهذه المسألة الفحص عنها لغوي ، فلذلك ينبغي أن نجعل نظرنا فيها من الجهة التي تنظر في اللغة فنقول: إنه إذا استقرىء كلام العرب ظهر من أمرهم أنهم لا يخاطبون بالاسم المشترك إلا حيث يدل الدليل على المعنى المقصود من سائر ما يقال عليه ذلك الاسم ، إما لقرينة حاضرة مبتذلة ، أو موجودة في نفس اللفظ. فإن قول الله تبارك وتعالى: وفأصبحت كالصريم قد تقدم من صفات المشبّه ما يدل على أن الصريم ههنا الليل . وكذلك إذا أرادوا بالصريم الصبح قالوا ضوء الصريم ، وما أشبه ذلك .

وبالجملة فالمخاطبة بالألفاظ المجملة (و) المخاطب يعلم قطعاً أنها مجملة مما لم يقع بعد ، ولو وقع لكان هذراً ، اللهم إلا أن المخاطِب بالاسم المجمل قد يخاطِب به ويغلب على ظنه فهم ذلك عنه اتكالاً منه على القرائن ولا [ 93 ] يفهم ذلك عنه المخاطَب ، فهنا يصلح

الاستفهام من المخاطّب والبيان من المخاطب . وإن رأى المخاطب أن اقتضاء ذلك حوطب به لم يطلب منه في ذلك الوقت ، أخر السؤال إلى وقت الحاجة فيتأخر البيان . فأما أن يود الخطاب بالألفاظ المجملة ، والمخاطب يعلم قطعاً أنها مجملة ، وأنّ المخاطب لا يفهم عنه شيئاً تعويلاً من المخاطب على أنه سيبين ذلك المعنى المقصود عند وقت الحاجة ، فهو شيء كما قلنا لم يقع من عربي قط ولا من غيره . وبالجملة فليس تقع المخاطبة بالألفاظ المجملة اللهم إلا أن يُواد بها اللغز والاستهزاء لطبيعة المخاطب ، وكذلك ما كان مجملاً من جهة مفهومه . وأما الشرع فإنه لم يتصرّف في ذلك بوضع عرفي .

162 – وأما الظاهر أيضاً من جهة الصيغة فحكمه عندي حكم الاسم المشترك، وذلك منه فيما قيل من أول الأمر على شيء ما، وكان ظاهراً فيه، ثم استعير وقتاً ما لشيء ما آخر لشبهه بالمعنى الأول أو لتعلقه به بوجه من أوجه التعلق. فإن العربي إذا أطلق لفظ السماء لم يفهم عنه أبداً إلا السماء المكوكبة، فإذا أراد بذلك المطر دل على ذلك بقرينة كقولهم: «ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم»، وكقولهم: «إذا سقط السماء بأرض قوم». وإلا متى خوطب بمثل هذه الأسماء وأطلقت إطلاقاً، والمراد بها غير ما هي راتبة عليه، لم يقع ذلك إلا غلطاً، وإن قصد ذلك كان تغليطاً، هذا إذا كان وقت الحاجة. وأما إن لم يكن وقت الحاجة فأي فائدة لمخاطبة يعتقد الإنسان منها خلاف ما يأتي به البيان. ويشبه أن يكون كذلك الظاهر من جهة المفهوم.

163 - وأما الظاهر من جهة الإبدال وذلك منه قيما يأتي من

 <sup>(1)</sup> ذهب في البداية كما سيفعل ههنا إلى عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة . انظر ص 8 ، 9 ، 15 / ج II .

<sup>(1)</sup> وفي الأصل: الاستهزاء الطبيعة المخاطب.

لا تستوفي فيه جميع الجزئيات. فأما أنّ البيان لا يتأخّر عن وقت الحاجة فذلك ما لاخلاف فيه أ.

وإذا قلنا في المجمل والنص ، فلنقل في الظاهر والمؤوّل .

#### [ 1/384] 2) القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة

164 - والظاهر كما قلنا من جهة الصيغة قسمان: أحدهما الألفاظ المقولة من أول الأمر على شيء ثم استعيرت لغيره لتشابه بينهما أو تعلق بوجه من أوجه التعلق. أما الذي استعير لتشابه بينهما فمثل تسميتهم الفراش عشًا ، وأما الذي استعير لتعلّقه بوجه آخر فكتسميتهم النبت ندى ، لأنه عن الندى يكون. ومن هذا الصنف الكناية ، كتعبيرهم عن الرجيع بالغائط وعن النكاح [ 494 ] بالمسيس .

165 - وأما القسم الثاني من أقسام الألفاظ الظاهرة فهي المبدلة ، ونعني هنا بالمبدلة إبدال الكلّي مكان الجزئي ، والجزئي مكان الكلّي . وعلى التحقيق فالتبديل يلحق جميع الألفاظ المستعارة ، ثم تنقسم هذه الأقسام التي أحصيناها ، لكن رأينا أن نخص هذا الصنف باسم التبديل ، أعني الكلّي والجزئي ، وإن كان في الحقيقة كل مبدل مستعار وكل مستعار مبدل .

166 – وهذان الصنفان إذا وردا بإطلاق في الشرع حملا على ظاهرهما حتى يدل الدليل على غير ذلك ، وهو حملهما على المعنى المستعار، وهو المسمّى تأويلاً . وكون هذه الألفاظ ظاهرة في هذه الدلالات يعرف ذلك ضرورة من استقراء اللغة . وكونها دليلاً شرعيًّا

الألفاظ العامة التي المراد بها ما تحتها ، فالمخاطبة بها دون أن تقيّد أو تقترن بها قرينة تدلّ على فهم ذلك المعنى المخصّص قصداً بتأخير البيان فيها إلى وقت الحاجة ، واقع لغةً وشرعاً ، إذا فهم المخاطبون من قرائن الأحوال أنَّ ههنا أيضاً موضعاً للسؤال ، وأنَّ المخاطب لم يكن قصده [ 994] الاقتصار على ما خاطب به . وعلى ذلك ورد قوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقُرَةً ۖ فَإِنْهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسَأَلُونَ وَالْجُوابِ يُرْد بالتخصيص إلى أن تعيّنت لهم البقرة المخصوصة . فأما إذا لم يعلم المخاطبون من قرائن الأحوال أنَّ ههنا موضعاً للسؤال فذلك غير واقع . وإنما ساغ مثل هذا في العام ، ولم يسغ في المجمل ، ولا في الجنس الأول من الظاهر لأنَّ من عرف الشيء بأمر كليّ فقد عرفه بوجه ما ، مع أنه ينتظر معرفته بوجه أخص . وكثيراً ما تكون الأقاويل المؤلفة عن مثل هذه أبين من الأسماء أو مضطرًا إليها فيما لم تكن لها أسماء ، كما اتفق في البقرة المأمور بذبحها . وعلى هذا تجوز المخاطبة بالأسماء العرفية قبل فهم المعاني التي يدلُّ عليها بتلك الأسماء ، اتكالاً على أنَّ المخاطبين يعلمون أنَّ تلك الأسماء تدلُّ على معان زائدة إلى ما كانت تدلُّ عليه في الوضع الأول ، وفائدة ذلك العزم على الأمر وبتأخّر البيان إلى وقت الحاجة 1 كالأمر بالزكاة والحج قبل وجوبهما . وإذا أنت تصفّحت الأشياء التي يحتج بها من يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة من غير تفصيل وجدتها داخلة تحت هذه التي عددناها ، وكذلك إذا نظرت إلى ما يحتج به من يجوزه وجدت ذلك إنما هو في المجمل المحض الاحتمال، وفي الصنف الأول من الظاهر . وبالجملة فكلا الرأيين إذا أخذا بإطلاق كاذب بالجزء، على ما من شأنها أن تكذب الآراء المصحّحة بالاستقراء الذي

<sup>(1)</sup> وهذا ما ذهب إليه في وبداية المجتهد، كما رأينا .

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل. والظاهر أنّ في العبارة اضطراباً.

يعرف بإجماع الصحابة على الأخذ بالظواهر ، وأنّ الشرع لم يتصرّف في ذلك بوضع عرفي . وأيضاً فلو لم نصر إلى الأخذ بالظواهر لكان سيبطل كثير من العبادات لأنّ النصوص معوزة جدًّا. وبالجملة الضرورة الداعية إلى العمل بأخبار الآحاد هي ههنا الضرورة الداعية إلى العمل بظواهر الألفاظ . وهذه الألفاظ الظاهرة لها مراتب في الظهور . وكلما كان اللفظ أظهر احتيج في تأويله إلى دليل أقوى ، وبالعكس متى كان اللفظ قليل الظهور انصرف إلى التأويل بأيسر دليل . ولنضرب في ذلك ثلاثة أمثلة ، واحداً في الرتبة الأولى وثالناً في الرتبة الوسطى وثالناً في الرتبة الأحيرة ، وذلك في صنفي الظاهر جميعاً .

مل قوله عز وجل : هويا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري حمل قوله عز وجل : هويا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم . على أن اللباس ههنا المطر ، فإن مثل هذا التأويل يحتاج إلى دليل فإن اللباس ظاهر جدًا فيما يواري الإنسان . والثاني مثل حمل قوله تعالى : هولقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان . على أن الميزان ههنا العدل . والثالث مثل قوله تعالى : هوأو لامستم النساء في فإن بعض الفقهاء حمله على اللمس الذي باليد ، وحمله بعضهم على الجماع . وهذا وإن [ 95و] كان الظاهر فيه اللمس باليد فقد يحتمل أن يُراد به الجماع احتمالاً قريباً ، إذ ذلك من عادة العرب ، وقد كنى الله تعالى عن الجماع بالمسيس ، وهو في معنى اللمس .

168 – وبالجملة فمراتب الظهور في الألفاظ إنما هو بحسب كثرة الاستعمال وقلته ، فإن بلغت كثرة الاستعمال في المعنى الذي استعير له أن يعادل استعماله في المعنى الأول بقي اللفظ بين الأول والثاني مشتركاً ومجملاً . ومهما نقصت كثرة الاستعمال في الثاني كان أظهر في الأول ،

وربما كان التأويل في الظاهر بيّناً بنفسه ، وربما احتيج إلى تبيين ، وربما كان ذلك ظنّا أكثريًّا ، وربما كان قطعاً . مثال ما كان من ذلك بيّناً بنفسه وكان قطعاً قولهم : «ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم» ، ومثال ما كان من ذلك بيّناً بدليل قطعيّ قوله تعالى : ﴿الرحمان على العرش استوى ﴾ فإنه قد علم بدليل قطعي أنّ الاستواء ههنا ليس هو التمكّن .

169 - وأما الصنف الثاني من اللفظ الظاهر ، وهو الذي سمّيناه المبدل ، فهو أيضاً صنفان : أحدهما اللفظ الكلّي ، والثاني اللفظ الجزئي . ولنجعل نظرنا من ذلك أولاً في الكلّي وهو العامّ . والعامّ أصنافه كثيرة ، وقد نازع قوم في وجود معنى العموم في الألفاظ وكونه إذا ورد مطلقاً ظاهراً في حصر جميع ما يدل تحته . ولا معنى لمنازعتهم ، فإنّ الأمر ظاهر ، بل هو شيء مشترك لجميع الألسنة واللغات . والشرع لم يتصرّف في تغييره بوضع عرفي . والحجة على كونه دليلاً شرعيًا هي الحجة على كون الظاهر بما هو ظاهر دليلاً شرعيًا . وقد تقدّم ذلك .

170 – وأصناف هذه الألفاظ كثيرة: فمنها أسماء الجموع، دخلتها الألف واللام أو لم تدخلها . ومنها أسماء الأجناس والأنواع والأصناف إذا كان فيها الألف واللام ولم تكن في آخرها هاء التأنيث مثل الثمرة والنخلة والمرأة . ومنها من وما ، إذا أوردت ، وأين ومتى . ومنها حروف النفي . ومنها الألفاظ المؤكدة كقولهم كلهم وأجمعون . وهذه الأصناف إذا أطلقت إطلاقاً حملت على الأكثر على عمومها إلى أن يدل الدليل على تخصيصها ، ولها أيضاً مراتب في الظهور ، كما كان [ 95 ظ] الصنف الأول . ولأدلتها أيضاً مراتب بحسبها لأنه أبداً يشترط في الدليل المؤوّل أن يكون أقوى ذلالة من صيغة اللفظ ، مثال ما منها في :

171 – المرتبة الأولى من الظهور قوله على «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» حمله قوم على الأمة ، فلما لم يسغ لقوله على «فلها المهر وإنما مهر الأمة لسيدها» حملوه على المكاتبة ، وهذا يبعد من جهة التأويل .

172 – المرتبة الثانية قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام» ممله قوم على القضاء والندر، وهذا التأويل أقرب من الأول. 173 – المرتبة الثالثة قوله على «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» حمله قوم على كل شيء حتى أخذوا الزكاة من الخضر، وقال آخرون هو مقصور على سائر الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة.

174 – فهذه أصناف ألفاظ العموم ومراتبها في الظهور . وربما ورد اللفظ العام والمراد به الخاص ، ويكون ذلك فيه بيناً من أول الأمر ، كقول القائل عندما يضرب ولده ليس في الأولاد خير . وربما كان ذلك ظنّا أكثريًّا ، وربما كان قطعيًّا ، وذلك بحسب قرينة قرينة . وربما تبين ذلك بدليل . والدليل أيضاً إما قطعيّ وإما أكثريّ ، وربما علمنا أنه عام أريد به الخاص ، ولم نعلم أي خاص هو ، وربما كانت قوته قوة المجمل .

I/410 = 175 – وقد بقي علينا أن نقول فيما يظن به من أصناف الألفاظ 402 ، أنّ لها عموماً ، وليس لها عموم . أو فيما يظن منها أن ليس لها عموم ولها عموم ، ونرسم في ذلك مسائل :

II/58 - مسألة: العموم في الألفاظ إنما يتصوّر إذا كان من لفظ الشارع على سبيل الابتداء ، أو ردّ عند السؤال على سبب خاص فأخرج مخرج ا العام ا أ . مثل قوله على ، وقد سئل عن بئر بضاعة فقال : «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء» فإنّ هذا القول ليس يحمل على بئر بضاعة وحده ، بل على جميع المياه . وقد رأى قوم أنّ مثل هذا القول خاص ويقتصر به عن الشيء المسؤول عنه ، وإن أخرج مخرج العموم . ولا معنى لقولهم ، فإنّ الأمر في ذلك بين .

مسألة: ليس للاسم المشترك عموم [ 996] لجميع ما يقال عليه ، وإن كان قد يرى ذلك بعضهم مثل من حمل قوله تعالى ﴿ أو لامستم النساء ﴾ على الأمرين جميعاً ، أعنى النكاح واللمس بالجارحة التي هي اليد . وهذا يتبيّن خلافه باستقراء كلام العرب ، فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم العين مثلاً ويريدون به أن يفهم السامع عنهم جميع المعاني التي يقال عليها اسم العين . وأيين ما يظهر ذلك في الأسماء المقولة على المتضادات ، اللهم إلا أن يدّعي مدّع أنّ ذلك مفهوم بالعرف الشرعى ، لكن إن ادّعى ذلك فعليه إثباته .

II/77 مسألة : يدخل تحت لفظ الناس والإنسان العبد والكافر والأنثى . وأما المؤمنون فيدخل تحته العبد ولا يدخل تحته النساء ، إذ هي صيغة خاصة بجمع المذكر .

II/91 - مسألة: صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز. وأما ردّه الله ما دون أقل الجمع عند من يرى أنّ أقل ما يدلّ بلفظ الجميع عليه اثنان ، فزعم أبو حامد أنّ ذلك ممتنع ، وفيه نظر .

<sup>(1)</sup> نجد في بداية المجتهد رواية أخرى : «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» . انظر ص 214 /ج I .

<sup>(1)</sup> كتب الناسخ في الصلب والعبوم، ثم صححها في الهامش كما أثبتناها .

180 – مسألة : لفظ الجميع إذا ورد مطلقاً فأقل ما يتناول الثلاثة فما فوقها ، وهو فيها أظهر منه في الاثنين ، وإنما يحمل على الاثنين بقرينة. والعجب ممن يحمل ألفاظ الجموع إذا وردت مطلقة على الاثنين، مع أنَّ للاثنين صيغة خاصة . فأما أنَّ لفظ الجمع قد يتجوَّز فيه ويُراد به الاثنان ، فذلك غير مدفوع . لكن على جهة الإبدال والتجوّز على نحو ما يفعل في سائر الألفاظ الراتبة على شيء ما . وإذا أنت تصفّحت المواضع التي يحتج بها من يجوز ذلك وجدتها من هذا القبيل. لكن قد جرت عادة النظار في هذا الشأن عندما يتكلّمون في دلالات الألفاظ ألا يفرّقوا بين ما تدل عليه الألفاظ دلالة راتبة ، وبين ما تدلّ عليه تجوّزاً واستعارة . فلذلك نراهم يقولون إنّ لفظ الجمع ينطلق على الاثنين كما ينطلق على الثلاثة فما فوقها . وهذا هو الذي غلط الناظرين في هذه الصناعة في هذه المسألة عندما يحتجون في ذلك بقول سيبويه وغيره من النحويين ، وبما ورد من ذلك في كلام العرب . وليس هذا موجوداً وحده في كلامهم ، أعنى أن يدلُّ على الاثنين بصيغة الجمع . لكن قد يدل بذلك على الواحد وإنما يخرجون ذلك [96 ] مخرج التعظيم كما يقولون هو كل الناس ، وهو الفتى كل الفتى .

181 – ولأنّ هذه الألفاظ العامة كما تقدّم قد ترد والمراد بها التخصيص، فربما كان ذلك فيها بيّناً من أول الأمر، وربما لم يكن بيّناً، بل يحتاج في ذلك إلى دليل، وذلك إما لفظ وإما فعل وإما إقرار أو واحد من الأدلة المستعملة في هذه الصناعة فينبغي إذا أريد المصير إلى تخصيص العامّ بواحد واحد منها أن ننظر إلى أيها أقوى رتبة في غلبة الظن إليه. وقد اختلف الناس في تخصيص العامّ لغيره من هذه الأدلة الشرعية، فذهب بعضهم أنّ العام إذا ورد في شيء ثم ورد تخصيصه وذلك إما فذهب بعضهم أنّ العام إذا ورد في شيء ثم

بصيغة لفظ أو مفهوم أو بفعل أو إقرار ، أنّ ذلك يجري مجرى التعارض ، لأنه جائز مثلاً أن يرد العام متأخراً عن المخصص ، سواء كان لفظاً أو فعلاً أو إقراراً ، فيكون ورود العام نسخاً له ، إلا أن يعلم أنّ التخصيص ورد بعد التعميم على جهة تأخير البيان إلى وقت الحاجة . وإلى هذا ذهب داوود وأصحابه .

182 – وقد احتج من أجاز تخصيص العام بمثل هذه الأدلة دون أن يعلم المتقدّم منها والمتأخّر بمصير الصحابة إلى ذلك ، وحكمهم بالخاص على العام ، فيكون على رأي هؤلاء حالة العام مع الخاص إحدى حالتين : إما أن يرد اللفظ العام وقد تقدّمه الخاص، فيكون ذلك قرينة يخصص بها العام لاحتمال اللفظ لذلك . وإما أن يرد الخاص بعد العام فيكون محمولاً عليه . وبالجملة كما قلنا فينبغي لمن يجوز التخصيص بمثل هذه الأدلة أن يصير إلى أقواها رتبة في غلبة الظنّ . وهذا النوع من غلبة الظنّ قد يقع من جهة الألفاظ ، ومن جهة النقل ، كمن يجيز تخصيص العام بالنص ويمنعه في القرآن لكون القرآن مما ثبت تواتراً ، هذا إذا كان الخاص وارداً بطرق الآحاد .

183 - ولأنَّ الاستثناء تخصيص ما للعامّ ، إلا أنَّ الفرق بينه ويين التخصيص أنه لا يرد منفرداً عن المستثنى . ولذلك لا معنى لقول من أجاز تأخير الاستثناء ، فقد ينبغي أن نقول في ذلك :

وصيغ الاستثناء معروفة . فأما أصنافه التي يجب أن ننظر [ 97و] فيها ههنا فهي هذه :

184 - الاستثناء منه متصل ، وهو الذي المستثنى فيه من جنس المستثنى منه . ومنه مقطوع ، وهو الذي المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه . وهذا يسميه أهل اللسان بالاستثناء المتقطع . وأيضاً من

II/163

الاستثناء ما يرد بعد جملة واحدة مفيدة ، ومنه ما يرد بعد جمل. ونحن ننظر في هذين الصنفين جميعاً فنقول :

فيه. وإنما الخلاف في وقوع المستثنى من غير جنس المستثنى منه ما لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في وقوع المستثنى من غير جنس المستثنى منه وهذا قد منعه قوم ، وقالوا لا معنى لاستثناء ما لم يتضمنه القول المتقدّم ، وتسمية مثل هذا استثناء هذر . وأما الذين أجازوه فقد تمسكوا بوقوع ذلك لغة ، من ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنهُم عدولي إلا تمسكوا بوقوع ذلك لغة ، من ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنهُم عدولي إلا رب العالمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة ﴾ .

وفي مثل هذا قول الشاعر:

وَمَا بِالرَّبْعِ مِن أَحَدِ إِلاَّ الأَّوَارِيُّ ا والأَّوَارِيِّ ليس ينطلق عليها اسم أحد، وقول الآخر:

وبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أُنِيسُ إِلاَّ اليَّعَافِيرُ وإِلاَّ العِيسُ1

في كلامهم مشهور وموجود كثيراً . والفرقة الأولى دفعوا ذلك من جهة

النظر ، والثانية تمسكوا بالوجود ولم يقدروا أن يعطوا الجهة التي بها يصحّ

ذلك في الكلام بما هو معروف من عادة العرب وينحل بها الشك المتقدّم.

الكلِّي مكان الجزئي ، والجزئي مكان الكلِّي اتكالاً على القرائن وتجوّزاً .

فالأعرابي مثلاً إذا قال : ما في الدار رجل أمكن أن يفهم عنه فما سواه ،

فلذلك استثنى فقال : إلا امرأة ، وكذلك قوله : وبلدة ليس بها أنيس . وعلى

هذا الوجه الذي قلناه ليس يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه . لكن الفرق بينه وبين الأول أن ذلك استثناء من عموم ما اقتضاه اللفظ بصيغته ،

وهذا من عموم ما اقتضاه اللفظ بمفهومه لا بصيغته . وإذا تصفّحت

المواضع الواقع فيها مثل هذا الاستثناء وجدتها على ما قلناه، وإلا كان خلفاً

186 - ونحن نقول في ذلك: إنّ من عادة العرب ، كما تقدّم ، إبدال

ومن عادة العرب أن تقول : ما في الدار رجل إلا امرأة . وبالجملة فهو

<sup>[ 97</sup> ظ ] في القول وهذراً لا تصح بمثله محاورة 2. (1) هذا الرجز لِجران العودِ – واسمه عامر بن الحارث – في ديوانه ص 52 ، وروايته

بَسَابِسًا ليس به أتيسُ إلاّ اليَعَافيرُ والعيسُ

وورد كذلك في المقتصد لعبد القاهر الجرجاني 720/2 . . . .

قَالَ الجرجاني : «انما نصبَ لأنَّ الأواريُّ ليست من جنس أحد ، وهي أَبْعَدُ من البعافي والعمار ، لأن اليعافيرَ حيوانٌ كالآدميين فهناك أَدْنَى مُشَابهةً وليس الأواريُّ بحيوانِ» . . . . (عبد العزيز الساوري) .

<sup>(2)</sup> ورد هذا النص في والبحر المحيط في أصول الفقه النرركشي 280/3 ، وعلق عليه بقوله : ووقد حل هذا الشك القاضي أبو الوليد بن رشد » أو دوقد الفرد بحل هذا الشك ، أنظر حاشية ص 21 هامش رقم (1) من المطبوع . (عبد العزيز الساوري) .

<sup>(1)</sup> هذه أجزاء من بيتين للنابغة النبياني في ديوانه ص 14-15رقم 1 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف القاهرة ط2 سنة 1985 ، قالها يمدح النّعمان بن المنذر ، ويعتذر إليه ممّا بلغه عنه فيما وَشَى به بنو قُريع في أمر المتجرَّدة : وقفتُ فيها أُصَيْلاناً أُسَائِلُها عَبَّتْ جَوابًا وما بالرَّبْع مِنْ أُحـــَدِ إلاَّ الأَوَارِيُّ لأَيًا مَا أَبِعَنُها والنَّوْيُ كالحوضِ بالمَظْلُومَةِ الجَلَدِ والرَّبْع : منزل القوم ؛ وكأنه سُتِّي بذلك لإقامتهم فيه زمن الربيع . والأواري : محابس الخيل ومرابطها ، وأحدها آرى . وورد البيتان في القلب والابدال لابن السكيت ص 5 والمقتصد لعبد القاهر وورد البيتان في القلب والابدال لابن السكيت ص 5 والمقتصد لعبد القاهر

وورد البيتان في القلب والابدال لابن السكيت ص 5 والمقتصد لعبد القاهر الجرجاني 719/2 ومجاز القرآن 328/1 وجمل الزجاجي ص 239–240 (عبد العزيز الساوري) .

مقيّداً في مكان غير المكان الذي أطلق فيه فلا معنى لحمله على التقييد إلا بدليل أو قرينة حال .

190 – فهذا هو القول في الصيغ العامة ، وفي أي الأحوال تحمل على عمومها ، وفي أيها لا . وبقي علينا القول في الصنف [ 98و] الثاني من الظاهر ، وهو الألفاظ الخاصة ، فلنقل فيها :

#### 3) القول في الألفاظ الخاصة

191 – وهذه منها ما هي أسماء أشخاص ، ومنها ما هي أسماء أجناس وأنواع . وقولنا في مثل هذه الألفاظ خاصة إنما هو بالإضافة ، فإنَّ الخاصِّ إِنَّما يقال بالإضافة إلى العامِّ الذي فوقه ، والعامّ بالإضافة إلى الخاصّ الذي تحته . وهذه الألفاظ إذا كانت أسماء أشخاص فإنها تحمل على ما تقتضيه صيغها من المعنى الخاص دون أن تحمل على ما يعمّ ذلك المعنى الخاصّ ، وهي في ذلك ظاهرة ، كما كانت ألفاظ العموم ظاهرة في عمومها ، إلى أن يرد دليل التخصيص . وكذلك إذا كانت أسماء أجناس وأنواع فإنها كما كانت ظاهرة في تعميم ما تحتها ، كذلك هي ظاهرة في تخصيص معانيها التي دلّت عليها أو لا بصيغها عما هو أعمّ منها إلى أن يدلّ دليل التعميم ، وهنا أيضاً مراتب في الظهور . وكما أنَّ من عادتهم إبدال الكلِّي العامّ مكان الجزئيّ الخاص ، كذلك من عادتهم ههنا إبدال الجزئي الخاص مكان العام تعويلاً في ذلك على القرائن. وهذا أيضاً ربما كان بيَّناً بنفسه وقطعاً ، وربما كان ظنيًّا أكثريًّا ، وربما لم يكن بيّناً بنفسه وربما كان بيّناً بنفسه أنه مبدل ولم يكن بيّناً أي كلّي أبدل الجزئي مكانه. مثال ما كان من ذلك بيّناً بنفسه وقطعاً قوله تعالى : وولا تقل لهما أف . وقوله عليه السلام : «أدوا الخائط

البواو ، فإن كانت الواو أعطت التشريك بينهما أو الجمع في معنى بالواو ، فإن كانت الواو أعطت التشريك بينهما أو الجمع في معنى واحد ، فالأظهر فيه أن الاستثناء يعود على جميع المذكورين . وأما إن كانت الواة تنسق من غير أن تعطي التشريك في معنى واحد ، وكانت المعاني المنسوقة كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وكقوله تعالى : ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴿ . فالأظهر في مثل هذا أن يتوقف حتى يدل الدليل من قرينة حال أو غير ذلك على الذي إليه يعود الاستثناء .

188 – وأما هل يكون المستثنى منه أقل من المستثنى ، فهو شيء لم يقع في كلام العرب بعد ، لأنّ وقوع مثل هذا يكاد أن يكون عيًّا ، فإنه من خلف القول أن يقول الإنسان رأيت مائة إلا تسعة وتسعين .

189 - مسألة: إذا ورد العام مقيداً بصفة أو مشترطاً فيه شرط ما فالمصير إلى العمل به على الجهة التي اشترط فيه مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف . وأما إذا ورد مطلقاً في مكان ، ثم ورد مرة أخرى في ذلك المكان مقيداً ، وهو الذي يعرفونه بحمل المطلق على المقيد ، كقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بشاهدين» وقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بشاهدي عدل» . فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد ، بشاهدي عدل» . فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد ، ورأى بعضهم أن المطلق باق على إطلاقه ، وإن التقييد محمول على التأكيد ، وأنه ليس يعارضه إلا من جهة دليل الخطاب . والعموم أقوى من دليل الخطاب ، وأما إذا ورد العام من دليل الخطاب ، وأما إذا ورد العام

II/185

والمخيط» أ. ومثل ما كان من ذلك بيّناً بنفسه ولم يكن قطعاً النهي عن دخول المسجد بريح الثوم أو عن الشرب بآنية الفضة . ومثال ما لم يكن من ذلك بيّناً بنفسه فنهيه عليه السلام عن بيع البر بالبر الأربعة المذكورة . فإنّ قوماً حملوه على المقتات وآخرون على المطعوم ، وآخرون على المكيل ، وقوم قصروا الحكم على النص .

192 – فهذا هو القول في الألفاظ المجملة والنصوص الظاهرة والمؤوّلة من جهة صيغها ، وقد بقي القول في ذلك من جهة المفهوم .

#### 4 II/186 في دلالات الألفاظ بمفهومها

193 - واللفظ كما تقدّم من قولنا إنما يصير دالاً بمفهومه عندما تُحذف بعض أجزائه ، أو يُزاد فيه أو يُستعار ويُبدل ، [894] ولذلك لا تكون دلالته عند ذلك إلا من جهة القرائن ، فإن كانت القرينة غير متبدلة وقاطعة على مفهومه سمّي أيضاً ههنا نصاً ، وإن كانت ظنيّة أكثرية سمّي أيضاً ظاهراً ، وإن كانت ظنيّة غير مترجحة سمّي مجملاً ، وطلب دليله من موضع آخر . وقد تقدّمت أمثلة ذلك في المستعار والمبدل، والذي بقي علينا القول فيه ها هنا هو ما كان كذلك من أجل الحذف فنقول :

194 — أما مثال ما كان من ذلك بمنزلة النص فقوله تعالى : ﴿واسأَل القرية التي كنا فيها﴾ . فإنه يعلم قطعاً أنه أراد أهل القرية ، وكذلك قوله تعالى : ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ . فإنّ المفهوم ههنا

قطعاً إنما هو النكاح . ومثال ما هو من هذا الجنس كالظاهر قوله عليه السلام : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام» . فإنه محتمل أن يريد لا صيام كامل ويحتمل أن يريد انتفاء قبول الصيام أصلاً وهو الأظهر . ومثال ما يظن به مجملاً قوله عليه السلام : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإنه متردد بين إدراك فضيلة الصلاة أو حكمها أو وقتها. ومن أشهر ما يدخل في هذا الجنس النوع الذي يعرفونه بدليل الخطاب وهو أن يرد الشيء مقيداً بأمر ما ، أو مشترطاً فيه شرط ما أ ، وقد على به حكم ، فيظن أن ذلك الحكم لازم لذلك الشيء من جهة ما هو مقيد وموصوف ، وأن الحكم مرتفع عنه بارتفاع تلك الصفة ولازم نقيضه . وهذا الجنس الحكم مرتفع عنه بارتفاع تلك الصفة ولازم نقيضه . وهذا الجنس ذلك في جميعها أصلاً ، وبعض أجاز ذلك في كلها ، وبعض أجازه في البعض ونفاه عن البعض ، ونحن نقول في ذلك :

195 – أما أصنافه فمنها أن يرد الشيء مقيداً بصفة كقوله عليه السلام: «في سائمة الغنم الزكاة». ومنها أن يرد مشترطاً فيه شرط ما بأحد حروف الشرط، كقوله: من دخل الدار فاعطه درهماً ، وهذا عندهم أقوى في المرتبة. ومنها أن يرد الحكم محصوراً بأحد حروف الحصر، وهي إنما والألف واللام، في مثل قوله عليه السلام: «إنما 'لولاء لمن أعتق». وفي مثل قوله: المال لزيد. ومنها أن يقيد الشيء بصفة غائية، وتلك هي التي يدل عليها بحتى [ 99و] وإلى ، وهذا الصنف كأن جميعهم قد أقر بالقول به مثل

(1) نجد في بداية المجتهد رواية أخرى لهذا الحديث تقول : «أدُّ الخائط والمخيط فإنَّ

الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة» ص 288 / ج I .

<sup>(1)</sup> في الأصل: شرطاً ما.

قوله تعالى : ﴿ وَلا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ ، و ﴿ حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَأَتَمُوا الصّيام إلى الليل ﴾ . فإنه يكاد أن يعلم أنّ الليل بخلاف النهار في انتفاء الصوم عنه ، وكذلك خال الحائض إذا طهرت بخلافها قبل أن تطهر ، وكذلك المطلّقة إذا نكحت زوجاً . وهذا النوع من الكلام وجميع أصنافه ينبغي أن يعتقد أنّ فيه ما يشبه النص ويقوى قوته ، وذلك حيث يعلم أنّ ذلك الحكم إنما تعلّق بالشيء من جهة ما قيّد أو اشترط فيه ذلك الشرط. وفيه ما يشبه المجمل ، وسنشير إلى الشرط. وفيه ما يشبه المجمل ، وسنشير إلى مراتب القرائن التي يترتّب بها هذا الترتيب في الدلالة في كتاب القياس .

196 – وهنا انتهى الكلام في الأخبار وأجزائها ، وبعد ذلك فلننظر في الأوامر والنواهي .

#### [ I/411 ] 5) القول في الأوامر والنواهي

197 – وينبغي أن ننظر أيضاً في هذه هل تنقسم القسمة المتقدمة ، أعني هل يوجد فيها النص والظاهر والمجمل ، وإن كان ذلك موجوداً فيها فهل ذلك من جهة صيغها أو من جهة مفهومها. والكلام المفيد كا قيل ينقسم إلى خبر وأمر وطلبة ونداء وتضرع . وظاهر أنّ الأمر والطلبة والتضرع ليس لواحد واحد منها في اللسان العربي صيغ خاصة ، وإنما تتميّز بقرائن الأحوال . فإذا كان من رئيس إلى مرؤوس كان أمراً ، وإن كان من مرؤوس إلى رئيس كان تضرعاً ، وإن كان من مساو إلى مساو كان طلبة . ولكل واحد من هذه الثلاثة مقابل . فمقابل الأمر النهي وليس لمقابل الطلب والتضرع اسم .

198 – وقصلنا نحن ههنا من هذه الأقسام أن نتكلّم في الأمر والنهي ، إذ الاقتضاء الشرعي ليس يتصوّر وقوعه على جهة الطلب اللهم إلا أن نجعل الطلب ههنا كأنه اسم جنس ينقسم إلى الواجب والندب ، لكن الأولى أن يكون الأمر ينقسم هذه القسمة . وقد اختلفوا في معاني الأوامر العامة بالنفس هل لها صيغ خاصة تدلّ عليها بالذات وأولاً ، وإن كان لها صيغ فهل تقتضي الإيجاب أو الندب على جهة النص ، أم هي أظهر في أحدهما ومصروفة إلى الثاني بالتأويل ، على جهة ما [ 99 ظ] يؤول الظاهر ، أو هي مجملة بين الإيجاب والندب . وكذلك اختلف يؤول الظاهر ، أو هي مجملة بين الإيجاب والندب . وكذلك اختلف الذين رأوا أن لها صيغاً دالة في هل تقتضي أيضاً بصيغها الفور ، أم التراخي ، أم هي مترددة بين ذلك . وكذلك أيضاً هل تقتضي التكرار أم الفعل مرة واحدة .

199 - ونحن نبتدىء بالنظر في ذلك بأن نتأمل كيف حالها في الوضع اللغوي والعرف الشرعي فنقول :

200 - أما أنّ للاقتضاء صيغاً في كلام العرب فذلك ما لا يدفعه أحد ، كقولهم «اخرج انطلق» ، وإن كان قد تأتي هذه الصيغ في كلامهم والمقصود بها التهديد والكفّ عن الفعل ، كقوله تعالى : ﴿كلوا وتمتّعوا قليلاً ﴾ . ولكن بالجملة هي أظهر في الإذن ، وإنما تدلّ على التهديد باستعارة . وكذلك أيضاً إذا أرادوا النهي قرنوا بهذه الصيغ حرف لا ، فصار مجموعها يدلّ بشكله وصيغته على النهي . فأما هل تدلّ هذه الصيغ بذاتها وضعاً لغويًّا على الأمر فذلك مما لا يتبيّن فيها ، وأحرى من ذلك أن تكون لها صيغ تدلّ بها على الوجوب أو الندب ، لأنّ هذه المعاني هي معان شرعية وليست بمعان جمهورية . فأما بالعرف الشرعي فهي لا شك متضمنة معنى الأمر ، وأما هل تتضمن الوجوب

أو الندب فقد اختلفوا في ذلك ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأوامر ظاهرة في معنى الإيجاب في الشرع ومصروفة إلى الندب بدليل . وذهب بعضهم إلى التوقف في ذلك وأنها مجملة . وينبغي أن يستقرأ ذلك في الشرع ، وينظر كيف كان قبول الصحابة رضى الله عنهم للأوامر إذا وردت مجردة عن القرائن . ويشبه أن يكون حملها على الإيجاب أحوط ، إذ قد عرف من قرائن أحوال الشرع أنّ الأوامر فيه على جهة الجزم والقطع . وأما من جعل ذلك على أقل ما يدلّ عليه الأمر وهو الندب ، لأنه زعم أنّ ذلك هو الذي يلزم الأمر دائماً ، فلا معنى له .

201 – والواجب والندب معنيان اثنان ، فإما أن يكون اللفظ مشتركاً بينهما ، أو أظهر في أحدهما . وإما إن لم يصح فيها وضع شرعي فصيغ الأوامر مجملة بين الندب والإيجاب حتى يدل الدليل على أحدهما . [ 100 وأما هل تدل صيغها على الفور أو التراخي فليس ذلك موجوداً فيها ، وإنما يتكل الأمر في ذلك على قرائن الأحوال . ولذلك إذا أشكل على المأمور حسن أن يستفهم بمتى ، وكذلك لا يقتضي تكرار الفعل ، وإنما تقتضي أقل ذلك مرة واحدة وهي كالظاهرة فيها ، ويحتمل بعد أن ترد الزيادة .

202 – وقد يتعلَّق بالكلام في هذا مسائل نحن نرسمها على عادتهم .

203 - مسألة : إذا ورد الأمر بالشيء بعد الحظر ، ذهب قوم إلى أن ذلك قرينة تصرف الاقتصار الذي شأنه أن يقع لو ورد مجرّداً ، إما على جهة الندب إلى الإباحة . وذهب قوم إلى أن ذلك ليس بقرينة بل تبقى صيغة الاقتضاء على مفهومها الأول . قال أبو ذلك ليس بقرينة بل تبقى عارضاً لعلة وعلقت صيغة أفعل بزواله ،

(1) في الأصل: لورد.

كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصطادُوا ﴾ فعرف الاستعمال يدلّ على أنه لرفع الحرج ، وإن احتمل أن يكون ندباً أو إباحة ، لكنه أظهر فيما ذكرنا .

204 - مسألة منهب الفقهاء أنّ وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر عدد . ومذهب المحصيلين أنّ الأمر بعبادة في وقت معين لا يقتضي القضاء ، لأنّ تخصيص العبادة بالزمان كالصلاة في وقت الزوال والصيام في رمضان كتخصيص الحج بالمكان والصلاة بالجهة . وإذا فقد الشرط المأمور به ارتفع الأمر إذا كان ورود الأمر بالشيء من جهته .

205 - مسألة: ذهب الفقهاء إلى أنّ الأمر يقتضي وقوع الجزاء بالمأمور به إذا امتثل من غير أن يلزم قضاء. وقال آخرون لا يقتضي الإجزاء بدليل أنّ من أفسد حجه مأمور بالإتمام ولا يجزئه بل يلزمه القضاء. والصواب أن يقال إنّ الأمر يقتضي إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله ووصفه وجميع شروطه ، وأما إن تطرق إليه خلل كالحج الفاسد فلا يدلّ الأمر على الإجزاء. فهذا هو القول في صيغ الأمر.

II/31 — 206 — وينبغي أن تعلم أنّ القول في صيغ النهي كالقول في الأمر، 24 ، وأنّ مسائله معادلة لتلك . فمن يحمل صيغة الأمر على الإيجاب يحمل صيغة النهي على الحظر والتحريم على فساد المنهي . وسواء كان النهي في الشيء مطلقاً أو مقيداً بصفة أو شرط ، فإنه يعود النهي بفساد الأصل من جهة ما قيد به واشترط .

207 – وهذه هي المسألة التي تقدّم ذكرها في الجزء الأول ، وقلنا إنّ الأليق بالتكلّم فيها [ 100ظ] هو هذا الموضع .

208 – وأما من كان عنده صيغة الأمر مترددة بين الإيجاب والندب ، فإنه يلزمه أن يكون لفظ النهي أيضاً متردداً بين الحظر والكراهة ، وسواء ورد في أصل الشيء مطلقاً أو مقيداً بصفة أو سبب خارج عنه . اللهم إلا أن بعض الناس ممن يرى أن للأمر والنهي صيغة تقتضي الإيجاب والحظر يجعل كونها ، إذا وردت في شيء مقيد بسبب ما خارج عن الشيء ، قرينة تخرج بها الصيغ عن كونها مفيدة للإيجاب والحراهية .

فهذا هو القول في الأدلة المتلقّاة من جهة الألفاظ.

209 – وقد بقي علينا القول في القرائن الدالة كسكوته وإقراره كن قبل ذلك يجب أن ننظر في الدليل الذي يعرفونه بالقياس.

#### (6 [II/228] 6) القول في القياس

210 - وينبغي أن ننظر فيه هل هو دليل شرعي أم لا ، وإن كان دليلاً شرعيًا فهل هو من جنس ما تقدّم أم لا ، ونجعل سبيلنا في الفحص عن ذلك مما يدل عليه اسم القياس عندهم في هذه الصناعة فنقول : إنهم يرسمون هذا المعنى بأنه حمل شيئين أحدهما على الآخر في إثبات حكم أو نفيه ، إذا كان الإثبات أو النفي في أحدهما أظهر منه في الآخر ، وذلك لأمر جامع بينهما من علة أو صفة أ . والشيء الذي وجود الحكم

معلومين على رسمهم ، من قبل أن الشيء - زعموا - لا ينطلق على معلومين على رسمهم ، من قبل أن الشيء - زعموا - لا ينطلق على المعدوم ، فإن المعدوم يكاد لا يقاس عليه . وأيضاً فلو سلّمنا لهم هذا لم يكن ممتنعاً أن يسمّى المعدوم شيئاً إذ كان له وجود في النفس ، لأنّا نقول من الأشياء ما هو في النفس كحالة خارج النفس ، ومنها ما هو في النفس من غير أن يكون خارج النفس . وبالجملة فقد كان ينبغي للمتكلمين ألا يشاحوا المعتزلة في مثل هذا . وكذلك أيضاً لا يلتفت إلى قولهم : لأمر جامع بينهما من صفة أو سبب أو نفيهما عنهما . فإن النفي من لأمر جامع بينهما من صفة أو سبب أو نفيهما عنهما . فإن النفي من النفي في مواضع قوته [ 101و] قوة العدم ، والعدم تابع لصفة ما تقتضي حكماً لشيئين . وقد جمح بنا القول عما كنا قصدنا إليه من أول الأمر فلنرجع إلى حيث كنا فنقول :

212 - إنه إذا تومَّل هذا المعنى الذي يعنونه بالقياس في هذا الموضع طهر أنَّ ذلك ليس بقياس ، وأنه من جنس إبدال الجزئي مكان الكلي أ

<sup>(1)</sup> أما في بداية المجتهد فقد ذهب في حد القياس الفقهي مذهباً آخر حيث قال: «وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم، أو لعلة جامعة بينهما. ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه وقياس علة» ص 3 / ج1.

<sup>(1)</sup> أما في بداية المجتهد فقد ميّز بين القياس وبين دلالة الألفاظ فقال: «والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص براد به العام أنّ القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره، أعني أنّ المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ، لأنّ إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس وإنما هو من باب دلالة اللفظ.

وهذان الصنفان يتقاربان جلماً لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به وهما يلتبسان على الفقهاء كثيراً جداً من 3 ج 1 :

والدليل على ذلك أنّ الأصل إنما تعلّق به الحكم بالنص أو بالإجماع ، فإن صرّح بالعلة الموجبة للحكم ، وكانت أعمّ من الأصل ، فهذا يلتحق بالعام ، مثل قوله على في سؤر الهرة : «إنها ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» ولها أيضاً مراتب ، وقد أجاز مثل هذا كثير ممن نفى القياس . وأما إذا لم يكن صرّح بالعلة الموجبة للحكم واقتضاها مفهوم اللفظ ، وكانت أعمّ من الأصل ، كان من باب إبدال الجزئي مكان الكلي وعند ذلك أيما صحّ بالاجتهاد أو بالحس أنه داخل تحت ذلك الكلي ألحقنا به ذلك الحكم . ومثاله نهيه على عن الشرب في آنية الفضة ، فإنّ المفهوم منه السرف ، فلذلك ألحقنا به آنية الذهب .

213 - وإذا كان هذا هكذا ، وكان ما يعنونه بالقياس في هذه الصناعة في الأكثر راجعاً إلى ما تقتضيه الألفاظ بمفهوماتها ، وكانت الألفاظ إنما تقتضي ذلك بالقرائن التي تقترن بها ، ولكن ليس أي قرينة اتفقت لكن القرائن التي يشهد الشرع بالالتفات إلى جنسها ، فإن الحال في المخاطبة الجمهورية . فكما أن القرائن التي يعول عليها الأعرابي عند مخاطبة غيره تكون معلومة عند المخاطب ، وقد عرف التفات المخاطب في حين مخاطبته إليها ، كذلك ينبغي أن يكون في الشرع . ونحن نشير إلى واحدة واحدة منها ، ونرتبها بحسب مراتبتها في البيان .

214 - ولأنّ القرائن كما تقدّم من قولنا أحد ما يجعل القول كالنص بمفهومه ، وذلك إذا كانت ا قاطعة في استعارته وإبداله ، أو

كالظاهر بمفهومه إذا لم تكن قاطعة ابل أكثرية، أو كالمجمل إذا كانت مترددة، فقد ينبغي ههنا أن نشير إلى مراتبها وإن كانت عسيراً ما تنضبط فنقول:

215 - أما المرتبة الأولى وهي في حكم النص فأن يكون المسكوت حنه> أحرى من المنطوق به في تعلق [ 101 ظ] الحكم به كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يظلم مثقال ذرّة ﴾ ، وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ولا تقل لهما أف ﴾ . ومثل هذا قوله عليه السلام : «أدوا الخائط والمخيط» ، وما أشبهها ، ولهذا عرض في البيان . وهذا يسمونه بفحوى الخطاب ، وأكثرهم ليس يسميّه قياساً أ .

216 - المرتبة الثانية: أن يكون المسكوت عنه في معنى المنطوق به في الحكم ، كقوله عليه السلام: «من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه الباقي» 2 ، فإن الأمة تلتحق بالعبد وهي في معناه . وهذا يسمونه بالقياس في معنى الأصل . ولهذا أيضاً عرض في الظهور وقلة الظهور 3 .

217 - المرتبة الثالثة: وهذه المرتبة من جنس الثانية ، أعني أنها ظاهرة ، لكنها في أكثر المواضع تضعف عن مرتبتها في البيان ، فلذلك جعلناها ثالثة . وهي أن يكون المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق به لمصلحة

<sup>(1)</sup> وقريب من هذا ورد في بداية المجتهد : «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» ص 21 / ج I .

<sup>(2)</sup> لعل الصحيح أن يقول: إبدال الكلّي مكان الجزئي .

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل المثال ص 143 / ج I من بداية المجتهد حيث يشير إلى أنّ دليل مفهوم الأحرى والأولى هو الذي يسمّى فحوى الخطاب وهو أقوى من دليل الخطاب .

<sup>(2)</sup> في بداية المجتهد رواية أخرى لهذا الحديث تقول: «من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العول فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق انظر ص 275 / ج I.

<sup>(3)</sup> يقول في بداية المجتهد ص 273 / ج I : « . . . وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى وهو أرفع مراتب القياس وإنما الذي يوهنه الشذوذ» .

جامعة قد شهد الشرع لجنسها بأنه مصلحة . وهذا يسمونه القياس المخيل والمناسب . ولهذا الجنس مراتب في القرب والبعد ، فمتى كان قريباً جدًّا سمّوه المناسب الملائم ، وهنا انتهى كثير من القائلين بالقياس . ومتى كان متوسطاً في القرب والبعد لم يطلقوا عليه اسم الملائم ، وسمّوه المناسب والمخيل . ومتى كان بعيداً جدًّا وأعمّ شيء ، كقولنا مصلحة ، فإنّ كثيراً من القائلين بالقياس لا يقول به . ومثل هذا يراه بعض الفقهاء في طلاق المريض أنه لا يقطع الميراث .

وحق لهذا الصنف أن يرفض ولا يجعل دليلاً شرعيًّا لأنه كثيراً ما تتشعّب المصالح وتختلف ، وذلك بحسب وقت وقت وحالة حالة . والقائلون بمثل هذا ليس هم في الحقيقة مستنبطين عن الشرع ، بل هم شارعون . ومثل هذا قول بعضهم : يحدث للناس أحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور ، أو قول شبيه بهذا . وقد عذل مالك رحمه الله على هذا ، لأنه كثيراً ما يلتفت إلى هذا الجنس أله .

218 – المرتبة الوابعة: وهي التي يعرفونها بقياس الشبه وهو أن يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به ، لا لأنه أولى ، ولا لأنه في معناه، ولا لعلة مناسبة ، بل يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به لشبه بينهما يظنّ به

(1) يسمّى هذا الصنف من القياس في «بداية المجتهد» قياس المصلحة أو قياس مصلحي أو القياس المرسل وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه كما قال . وقد رفضه في البداية كما فعل ههنا ولنفس السبب ، إلا أنه مع ذلك رآه كالضروري في بعض الأشياء . انظر البداية ص 202 ، 202 / ج II .

أنه يحتوي على علة [ 102و] جامعة بينهما للحكم من غير أن يوقف عليها . ويشبه أن يكون حل ما يقع في هذا الجنس مجملاً ، إلا أن يلتحق بالمرتبة الثالثة وهي التي في معنى الأصل . ومثل هذا قوله عليه : «لا تبيعوا البر بالبر الأربعة المعلومة إلا هاء بهاء» فإن قوماً قالوا أراد بذلك المقتات ، وقوماً قالوا المطعوم ، وقوماً قالوا المكيل . وهذا كله ظن منهم ، فإن الاقتيات أو الكيل أو الطعم صفة حاصرة للأمر المناسب الموجب للتحريم ، وهي بالجملة فيما يظهر لي أبعد قرينة يصار إليها إلى أن يفهم عن اللفظ الجزئي المعنى الكلّي ، ولهذا كثير من الناس اقتصر بمثل هذا الحديث على مقتضى اللفظ .

219 - وينبغي أن تعلم أنّ أجناس المفروضات تتفاوت في ظهور هذه القرائن فيها ، ولهذا لم يجز أبو حنيفة القياس في الحدود والكفارات وهو في الأمور الضرورية أبين كالبيع والنكاح وما شاكلهما . وربما كان اللفظ ، كما تقدّم من قولنا ، أول ما يرد لا يعلم هل هو خاص أبدل بدل العام ، وفي بعضها يعلم ذلك ، ولكن لا يعلم أي كلي أبدل بدله .

220 - والقائلون بالقياس يستعملون في هذا الموضع من أجناس القياس النوع الذي يعرفونه بالسبر والتقسيم وربعا استعمل بعضهم، لكن هم الأقل ، الطرد والعكس وينبغي أن نبين كيف يستعملون ذلك .

<sup>(2)</sup> في الأصل: قياس السنة . يقول في البداية عن هذا الصنف من القياس فضلاً عما أثبتناه في هامش سابق: «ومن شأن قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئاً واحداً لا باللفظ بل بالمعنى وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من جهة الشبه . . . » . ص 15 / ج II .

<sup>(1)</sup> في الأصل: «لا يبيع البر بالبر الأربعة المعلومة إلا هاء بها» وفي بداية المجتهد رواية أخرى تقول: «لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل» انظر ص 101/ج 1 .

<sup>(2)</sup> أشار إلى هذا النوع من القياس في بداية المجتهد مرة واحدة دون أن يُعنَى بتحديده وذلك حين قال: هوبالجملة فالمعول عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم. ص 80 /ج II.

221 - أما السبر والتقسيم فيما لم يعلم هل هو لفظ جزئي أخرج مخرج الكلّي أم لا ، فهو أن نقول : لا يخلو أن يكون هذا اللفظ الجزئي أخرج مخرج الكلّي أم هو على أصله ، ثم نبيّن أنه ليس على أصله ، فينبغي بعد ذلك أن نستنبط أي كلّي أريد به ، وذلك بأن نقسم جميع المعاني الكلّية التي يغلب على الظن أنه أريد بذلك اللفظ الجزئي ، ونبطل واحداً واحداً منها ، حتى نبقى واحداً ، فنحكم أنّ ذلك هو الكلّي المراد بذلك الجزئي . وإن كان ظاهراً من أول الأمر أنه لفظ جزئي أبدل بدل الكلّي ، ولم يكن ظاهراً أيّ كلّي هو ، استعملنا السبر والتقسيم في استنباطه .

222 - فأما الطرد فهو أن يرد الحكم متعلقاً بأمر ما فنحكم بوجوده لأمر آخر للتشابه [ 102 في الذي نجده بينهما ونطرده فيه ، ونحكم لأجل ذلك بأنه لفظ أخرج مخرج الجزئي والمراد به ذلك الكلّي الذي تشابها به . وقد يشد هذا الموضع بأن يستعمل فيه الوجود والارتفاع ، وذلك أنّ أيّ كلّي وجد الحكم بوجوده وارتفع بارتفاعه فهو مناط الحكم وهذا هو الذي يسمّونه العكس ، وأكثر القائلين بالقياس مجمعون على إبطال استنباط مناط الحكم بالطرد والعكس .

223 - وبالجملة فإنه مما يظهر أنّ أكثر المواضع التي يستعمل القياس فيها القائلون بالقياس في الشرع ليس يستعملونه في استنباط حكم مجهول عن معلوم ، على جهة ما يستنبط عن المقدمات المعقولة مطلب مجهول ، لكن في تصحيح إبدال الألفاظ في مكان مكان ونازلة نازلة ، فإنّ الأنواع التي يسمّونها بالقياس المخيل والمناسب وقياس الشبه هي قرائن تدلّ عندهم على إبدال الألفاظ ، وليست أقيسة أن ولا يوجد لها

فعل القياس، وإن كان لم يتميّز للناظرين في هذه الصناعة أمر هذا التميز، وذلك ظاهر من أقاويلهم التي يستعملونها في مناقضة القائلين بردّ القياس، وهم المسمّون عندهم أهل الظاهر، لأنّ هؤلاء القوم ألزموا القائلين بالقياس أمراً لم يجدوا عنه محيصاً، وهو أنّ ما سبيل المعرفة به الوحي والأمر من الله فإنه ليس للعقول في إثبات شيء من ذلك وإبطاله مدخل ، وأيضاً فإنّ الأحكام ليست صفات ذوات فتدركها العقول. وبالجملة كل ما طريقه التوقيف لا مدخل للقياس فيه ، وإنما طريق المعرفة به السمع كاللغات وغير ذلك . وهذا إنما هو لازم لمن يقيس على أصل لم يتضمّن باللفظ قط التنبيه على الأصل ، مثل قياس حد الخمر على القذف . وأما من يقيس على أصل يتضمن بمفهومه علة الأصل ، وإن لم يتضمن ذلك بصيغة اللفظ ، فليس يلزمه هذا الاعتراض . وأكثر مقاييس الشرع هي من هذا الباب ، ولذلك لو فهموا هذا المعنى لأمكنهم الانفصال عنهم أ.

224 - وأما أهل الظاهر ومن يجوز الاستدلال بظواهر الألفاظ من جهة صيغها ، فقد ينبغي له ألا ينكر القياس الذي في معنى الأصل ، والمخيل والمناسب [ 103و] الملائم إذا شهد الشرع بالالتفات إلى جنسه القريب . فإن هذه كلها قرائن نظير الألفاظ ظاهرة بمفهوماتها ،

<sup>(1)</sup> وهذا كما رأينا مخالف لما ذهب إليه في البداية حيث ميّز بين القياس ودلالة الألفاظ مع اعترافه بتقاربهما ولذلك يلتبسان على الفقهاء كثيراً جدًّا. وقد قدّم في البداية

مثالين أوضح بهما الفصل بين الطريقين قال : «فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقادف في الحد . . . وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام فتأمل هذا فإنّ فيه غموضاً» . ص 3 /ج I .

<sup>(1)</sup> وهذا قريب مما ذهب إليه في «البداية» حيث قال : «والجنس الأول (القياس) هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه وأما الثاني (دلالة اللفظ) فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع . والذي يرد ذلك يرد نوعاً من خطاب العرب» ص قيه لأنه من باب السمع . والذي يرد ذلك يرد نوعاً من خطاب العرب» ص

7) القول في الإقرار

227 - أما إقراره على على فعل بمشاهدته وعلم قطعاً أنه رآه فأقره ، فإنه يدل على جواز وقوع ذلك الفعل على تلك الصفة وإيجابه إن كان حكماً شرعيًا ، [ 103 ظ] أو على إباحة ذلك إن تخيّل فيه أنه عظور لثبوت عصمته على فيما دعا إليه ، وفيما أقرّ عليه .

#### [ II/212 ] 8) القول في الفعل

228 - أما أفعاله في فعلى ضروب : أحدها ما كان بياناً لعام أو مجمل ، فذلك منه في محمول على حكم ذلك العام ، إن كان مندوباً إليه فالفعل مندوب إليه ، وإن كان واجباً فواجب . وذلك بدليل قوله عليه السلام :

«صلُّوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم».

229 - والثاني في مقابل هذا وهو أن يعلم بقرينة حال أو لفظ، كالمتوسط بين هذين ، وهو ما ورد من أفعاله على من غير أن يعلم أن ذلك تفسير منه لمجمل أو بيان لعام أو مختص به . وهنا اختلف الناس فقوم رأوا حملها على الوجوب ، وقوم على الندب ، وقوم رأوا التوقيف ، وهو المختار عند أبي حامد ، لأن الفعل لا صيغة له . وأما من حمله على الوجوب فقد استشهد على ذلك بظواهر ، لكنها محتملة ، مثل قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ﴿ . وأما من رأى أنها على الندب فتمسكاً باقتداء الصحابة به على في أفعاله ، لخلعهم نعالمم في الصلاة لما خلع ، وتوقّفهم عن الحلق عام الحديبية حتى حلق . ولما قال الصحابة رضي وللقائلين بالوجوب أيضاً التمسك بمثل هذا من أفعال الصحابة رضي الله عنهم . ويمكن أن نقول ردًا على هؤلاء ممن لا يرى الفعل حكماً بأن الله عنهم . ويمكن أن نقول ردًا على هؤلاء ممن لا يرى الفعل حكماً بأن

وإن لم تكن بصيغها ، ولا معنى لقول من لا يرى الظاهر إلا في الصيغة .

225 - وقد رام القائلون بالقياس أن يثبتوه من جهة إجماع الصحابة على ذلك ، فنقلوا عن كثير منهم أقاويل تدل فيما زعموا على القول بالقياس ، فعاندهم أهل الظاهر في موضعين :

أحدهما: في نفس الإجماع ، وذلك أنه لم ينقل ذلك عن جميعهم ، وليس ينسب إلى ساكت قول قائل كما تقدّم .

والثاني: أنه لو وقع منهم في ذلك إجماع لما ورد عن التابعين في ذلك خلاف. وأيضاً فقد تمسك أهل الظاهر بأحاديث نقلت عن الصحابة في دفع القياس. وبالجملة فلم يقدر القائلون بالقياس أن يصحّحوا الإجماع الذي ادّعوه في ذلك. وأيضاً فإن الألفاظ الواردة عن الصحابة في القياس محتملة ، ويشبه إذا تؤمّلت أن يظهر من أمرها هذا المعنى الذي قلناه في القياس ، وإنّ ذلك إنما كان منهم اجتهاداً في مفهوم الألفاظ. والذي يشبه أن يكون لأهل الظاهر فيه مدفع استنباط الإبدال والاستعارة بطريق السبر والتقسيم أو بغيرها من الطرق ، إذا لم تكن هنالك بعض القرائن التي عدّدناها. وينبغي لمن أجاز ذلك أن يجيزه في جميع الألفاظ المبدلة أو المستعارة والمحذوفة ، وبالجملة المغيرة . وكات هذه القرائن قد يعمّم بها الخاص كذلك قد يخصص بها العام.

226 – فقد ظهر من هذا القول ما هو المعنى المدلول عليه باسم القياس في هذه الصناعة ، وفي أي جنس دخوله من أجناس الأدلة الشرعية ، وفي أي المواضع يستعمل ، وفي أيها لا . وقد بقي علينا من طرق الأدلة الشرعية الدليل الذي هو فعله على وإقراره . وهذان الصنفان ليس هما أدلة من جهة صيغ الألفاظ أو مفهوماتها ، بل من جهة ما هي قرائن . ونحن نقول في واحد واحد منها ، وما قوته .

القول في الجزء الرابع هذا إنما كان من فعل الصحابة فيما علموا أنه بيان منه على المفروضات أو المندوبات ، وذلك إما بقرائن أحوال أو بقول . وبالجملة فالمسألة اجتهادية . والأظهر ألا يكون لهذا النوع من فعله على حكم لتردده بين الإيجاب والندب والإباحة ، وكونه مختصًا به . وإذا وردت أفعاله عليه السلام تفسيراً أو بيانًا لعام وتعارضت ، كان حركمها حكم القولين إذا تعارض الفعل والقول . تعارضا ، وسيأتي القول في هذا وكذلك إذا تعارض الفعل والقول .

п/350

230 – وهو يشتمل على ثلاثة فصول : فصل في الاجتهاد ، وفصل في التقليد ، وفصل في ترجيح الأدلة .

#### 231 - الفصل الأول: في الاجتهاد

وينقسم القول فيه إلى النظر في المجتهد ، والمجتهد فيه ، ونقس الاجتهاد . أما الاجتهاد فهو بذل المجتهد وسعه في الطلب بالآلات التي تشترط فيه . وأما حد المجتهد فهو أن يكون عارفاً بالأصول التي يستنبط عنها ، وأن تكون عنده القوانين والأحوال التي بها يستنبط . ولأن الأصول ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقد ينبغي أن نقول فيما يكفيه من معرفة واحد واحد منها .

232 - أما ما يكفيه من معرفة الكتاب فمعرفة الآيات المتضمنة للأحكام ، ومعرفة الناسخ منها من المنسوخ ، وهي نحو خمس مئة آية ، هذا على وجه التخفيف ، والأفضل له معرفة الكتاب كله . وقد رخص له في حفظ الآيات المتضمنة للأحكام إذا كانت مواضعها معلومة عنده بحيث إذا وردت مسألة في أمر ما علم أين يطلبها .

233 - وأما ما يكفيه من معرفة السنة ، فمعرفة الأحاديث التي تتضمن الأحكام . وقد يخفّف عنه في أن لا يحفظها ، بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحّح لجيم الأحاديث المتضمنة للأحكام يرجع إليه وقت الحاجة إلى الفترى ، والأفضل له أن يحفظها . وأما معرفة صحة أسانيدها ، فإن هو عوّل في صحتها على من يحسن ظنه به كالبخاري ومسلم كان مقلداً ، وإن هو أيضاً احتاج أن يعدل الرواة ويتبع سيرهم وأحوالهم وأوقاتهم طال عليه وتشعّب جداً ، ولاسيما ما تباعد الزمان . والتخفيف عنه في ذلك إن علم مذهبه والتجريح والتعديل ، وكان ذلك موافقاً لمذهبه .

234 - وأما الإجماع فأن يعرف جميع المسائل المجمع عليها، وقد يكفيه أن يعلم أن قوله في المسألة التي يفتي فيها ليس هو مخالفاً للإجماع بأن يعلم أن قوله يوافق قول قائل. وقبل هذا كلّه فينبغي أن يكون عنده من علم اللغة واللسان ما يفهم به كتاب الله تعالى وسنة [ 104 ط] نبيّه ولا يلحن.

235 - وقد اشترطوا مع هذا أن يكون عالمًا بعلم الكلام ، وذلك أن تكون عنده الأدلة المعرّفة بالله وبصفاته ، والموصلة إلى العلم بحدث العالم ، وغير ذلك مما يتضمن علم الكلام . وهذا إنما يلزم على رأي من يرى أنّ أول الواجبات النظر والاستدلال ، وأما من لا يرى ذلك فيكفيه الإيمان بمجرد الشرع دون نظر العقل . وأما تفاريع الفقه فلا حاجة به إليها ، لأنّ المجتهد هو الذي يولدها .

236 - وهذه الشرائط بالجملة إنما هي في حق المجتهد بإطلاق الذي تمكنه الفتوى في كل نازلة ، وأما من لم تكن عنده كل هذه الشرائط ، وكان عنده بعضها ، وكانت المسألة المنظور فيها يكفي فيها ما عنده من تلك الشرائط ، جاز له الاجتهاد فيها ، لأنّ نسبته إلى هذه المسألة نسبة المجتهد بإطلاق إلى جميع المسألة .

237 - وأما المجتهد فيه فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. وقد ينبغي أن ننظر ههنا في هذا الحكم المطلوب: هل هو متعين في نفسه ومكلّف إصابته أم ليس ههنا حكم متعيّن يتوجّه الطلب إليه ، وإنما مناط التكليف في طلبه غلبة الظن ، فيكون على هذا كل مجتهد مصيباً ، وإن تضادت آراؤهم في الشيء الواحد ، فنقول:

238 - أما من يرى أنّ الأحكام صفات ذوات ، سواء علمت بانضمام الشرع إليها أو قبله ، أو كان فيها الصنفان جميعاً على ما تراه

المعتزلة ، فليس يمكنه تصويب كل مجتهد . وكذلك يلزم من لا يرى القياس في الشرع ، فإنَّ هؤلاء أيضاً يرون أنَّ ما لم يرد فيه خطاب شرعي فهو على البراءة الأصلية من الإباحة ، وما كان بهذه الصفة ، أعني ما ورد فيه خطاب شرعي ، ففية حكم متعين .

239 - وأما نحن فقد سلف من قولنا أنّ مدارك أحكام الشرع الخطاب ، وأنّ الخطاب منه ما يوجب الحكم بصيغته ، ومنه بمفهومه . وأنّ الذي يعنون بالقياس داخل في هذا الجنس ، وأنّ كلا هذين الصنفين ينقسمان في وجوب العمل بهما إلى نص وإلى ظاهر . وإذا كان هذا هكذا لم يتصوّر أن يقال كل مجتهد مصيب ، إذ كانت سبيل تلقي الأحكام الخطاب الوارد ، وذلك في جميع [ 105و] أصنافه التي عددت من لفظ أو قرينة . وما كان سبيل المعرفة به الخطاب فثم لا شك حكم متعيّن ، وهو الذي تعلّق به الخطاب . وما لم يتضمنه الخطاب الوارد ، ولا دلّت عليه قرينة ، فهو على البراءة الأصلية معفوّ عنه ، وهو أحد أصناف المباح المنسوب إلى الشرع . وهذا معنى قوله عزّ وجلّ : وهما فرطنا في الكتاب من شيءكه ، كان فيه حكم إلا وضمناه إياه وما لم يتضمنه بأحد الأدلة الشرعية فهو مصفوح عنه أ .

240 – وأبو حامد يرى هنا أنّ كل مجتهد مصيب ، وقد عدّد الأمور التي نوقض بها أنّ كل مجتهد مصيب وزيّفها ، إلا أنه لم يعدّد في ذلك هذا الذي قلناه . وقد سلك هو في تثبيت أنّ كل مجتهد مصيب طريقين ، ونحن نوقف على أنّ ما ألزم من ذلك غير لازم :

<sup>(1)</sup> لا يقول في «بداية المجتهد» بتصويب كل مجتهد ولكنه مع ذلك ذكر في مواضع متفرقة الأحوال التي يسوغ فيها أن يقال كل مجتهد مصيب . انظر 42 ، 118 ، مثرقة الأحوال التي يسوغ فيها أن يقال كل مجتهد مصيب . انظر 42 ، 118 .

إحداهما أنه قال: لو كان ههنا حكم متعيّن فيما طريقه الاجتهاد لكان التكليف متعلّقاً بإصابته ، ولو كان ذلك لكان عليه دليل قطعي يفضي إليه ، وإلا كان من باب تكليف ما لا يُطاق ، وقد تقدّم امتناعه . ثم أخذ يبيّن أنَّ الدلائل المستعملة في الاجتهاد ظنيّة يحصل عنها النقيضان بالسواء ، وإنّ الترجّح فيها إنما هو بحسب ما طبع عليه شخص من الميل في حكم حكم ، ونازلة نازلة .

-241 والقول بمثل هذا كبيرة ومصير إلى التحكم في الشرع بالأهواء والإرادات ، نعوذ بالله من ذلك أ. بل الأدلة الشرعية ، كما تقدّم من قولنا ، إما قطعيّة ، وإما ظنيّة أكثرية وجب العمل بها بالأصل المقطوع به أ. وما كان هكذا فالحكم لا شك يحصل عنها بذاتها ، لا بحسب ما طبع عليه إنسان إنسان ، بل بحسب دلالتها ، ولذلك ما كان من الأدلة متردّداً بين النقيضين على السواء سمّي في هذه الصناعة مجملاً ، ولم يجعل دليلاً شرعيًا أصلاً . وبالجملة القول بأن ليس هنا أدلة يحصل عنها بذاتها الطلب ، سواء كانت الأدلة عقلية أو شرعية ، هو قول سوفسطائي  $^2$  جدًا ، وينبغي أن يتجنّب ، فإنه عظيم الضرر في الشريعة .

242 - وأما [ 105 ظ ] الطريقة الأخرى التي احتج بها فأخذها من الواجب، وذلك أنه كما قيل فيه هو ما في تركه عقاب قال: فلو كان الواجب في الشيء حكماً متعيناً لكان في ترك إصابته إثم، والإجماع قد انعقد على سقوط التأثيم عن المجتهدين، فلذلك يلزم عن انتفاء التأثيم انتفاء الخطأ.

243 - ونحن نقول إنه ليس يلزم عن سقوط التأثيم انتفاء الخطأ، إذ الخطأ غير المتعمّد مصفوح عنه في الشرع، وهو يقع به النسيان والغفلة والسهو. وقد قلنا غير ما مرة إنّ الأدلة الشرعية إما قطعيّة ، وإما أكثرية . أما القطعية فالطريق إليها مهيع ، ووقوع السهو فيها والغلط يقلّ ، فلذلك يشبه أن يلزم التأثيم فيها بلزوم الخطأ . وأما الظنيّة فالغلط كثيراً ما يقع فيها والسهو ، فلذلك لم يلزم من الخطأ فيها التأثيم . والذي أخذ في حد الواجب بأنه الذي في تركه عقاب ، إنما معنى ذلك أنّ العقاب يتعلّق بتركه بعد المعرفة بوجوبه ، فيما كان إلى المعرفة بوجوبه دليل قطعي . وأما من غلط أو سها فيما الغلط فيه معرّض فلم يكن له سبيل إلى معرفة وجوبه ، فكيف يلحق بمثل هذا تأثيم . وقد قال عليه السلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» .

244 - فإن قبل فسيلزم على هذا أنّ ما كان عليه دليل قطعي فأحطأه المجتهد على غير عمد أنه لا يأثم . قبل في هذا نظر . والفرق بينهما بين . فإنّ الدليل القطعي قلّها يَخفي على أحد ممن بلغ رتبة الاجتهاد ، وإنما يتصوّر خفاؤه الموى أو هوادة أو لشيء على خلافه أو غير ذلك من

<sup>(1)</sup> يتسم موقفه في البداية بكثير من اللين والمرونة . ولعل أكثر المواضع تعبيراً عن ذلك هو ما ورد في الجزء الثاني ص 124 حيث قال :

<sup>«</sup>واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة فمرة أجاز ذلك ومرة منعه . وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها ، فمن قويت عنده علل المنع في مسألة منها منعها ومن لم تقوّ عنده أجازها ، وذلك راجع إلى ذوق المجتهد لأنّ هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها ولعلّ في أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صواباً . ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسألة إلى التخيير» .

<sup>(2)</sup> في الأصل: سوء فسطاني . . .

<sup>(1)</sup> في الأصل: جفاؤه .

العوارض النفسية . ولهذا مراتب بحسب مراتب الأدلة ، ولذلك يكفر في بعضها ، ويؤثم في بعض ، ومدرك هذا التفاوت الشرع .

245 – فقد تبيّن من قولنا أن ليس كل مجتهد مصيباً ، وإنه إن أخطأ فعلى أي جهة لا يأثم ، وإنّ المجتهد كلّف إصابة ما هو في نفسه مكن الإصابة ، وعفى عنه عند الخطأ رحمةً له وصفحاً عنه .

تعارضت عنده الأدلة في مسألة ما ، وإلى أي شيء يصير فنقول : إن تعارضت عنده الأدلة في مسألة ما ، وإلى أي شيء يصير فنقول : إن II/378 الذي حكى في ذلك أبو حامد ثلاثة آراء : أحدها رأي من يرى التوقف . والثاني الأخذ بالأحوط [ 600و] والثالث رأي القاضي وهو أن يتخير المجتهد ، وهذا رأي ضعيف لأن التخير إباحة ، والأدلة المتناقضة في الأمر بالشيء الواحد هي أولى أن توقع الشك والحيرة من أن يظن بها أنها تنتجه . وكذلك التوقف لا معنى له ، فإن في ذلك تعطيلاً للأحكام . وأيضاً فإنه غير ممكن في الأشياء التي ليس يمكن الإنسان فيها إلا أن يأتي أحد الضدين ، كالأحاديث الواردة مثلاً في الغسل من الماء ، والغسل من التقاء الختانين ، فإن مثل هذه الأحاديث إذا تعارضت لم يمكن فيها التوقف ، فإنه لا بد من المصير إلى أحدهما . وفي مثل هذا يخيّل المصير إلى الأخذ بالأحوط . وهو وإن كان يخيّل فيه أنه أولى لمكان النجاة من الذم ، فكذلك يخاف لحوق الذم بزيادة ما ليس من الشرع في الشرع .

247 - وللظاهرية في هذا قول رابع ، وهو أن يرجع المجتهد عند تكافؤ الأدلة إلى البراءة الأصلية ، لأنّ التكليف بالأدلة المتناقضة تكليف

ما لا يطاق ، وهو في ذلك بمنزلة التكليف بما ليس عليه دليل . فكما أنّ ما ليس عليه دليل تستصحب فيه البراءة الأصلية ، أو ما كان عليه دليل إلا أنه لم يمكن بلوغه ، كذلك من تعارضت عنده الأدلة في شيء ما ساقطة في حقه . وإنما يقع هذان الصنفان في حق قوم وأهل زمان ما ممن لم يصلهم الدليل الشرعي ، أو ممن لم يتميّز لهم الناسخ في ذلك والمنسوخ وغير ذلك مما يوجب التعارض ، إذ كان ليس يجوز وقوع دلائل متضادة في الشرع .

248 – وإذ قد فرغنا من القول في الاجتهاد والمجتهد فيه ، فلنقل في التقليد والمقلّد.

[ 1/387] الفصل الثاني : القول في التقليد

249 - والتقليد هو قبول قول قائل يغلب على الظن صدقه لحسن الثقة فيه . والفرق بين هذا وبين تقليده على ، أن تقليده هو قبول قول يقع للإنسان اليقين به لدلالة المعجزة على صدقه على المعتبدة على

250 - وأما من يجوز لهم التقليد ، فهم العوام ، بدليل أن الناس لا يخلون من ثلاثة أقسام : إما أن يكونوا كلهم مجتهدين ، وهذا محال وقوعه والتكليف به ، لأنه كان [ 106 ظ] يؤدي إلى انقطاع المعايش لو كان ممكناً أن يحصل لكل أحد رتبة الاجتهاد . وإما أن تفقد في جميعهم شروط الاجتهاد ، وهذا أيضاً ممتنع ، لأنه كان يؤدي إلى إهمال أكثر الأحكام ، إذ أكثر الفرائض والسنن إنما يقوم بفرض معرفتها وتعليمها للناس المجتهدون . وإما أن يوجد في الناس الصنفان جميعاً ، وهو أن تكون فيهم طائفة تقوم للجمهور بضبط الفرائض والسنن ، وجعلها عليهم ، وأخلهم بها ، واستنباط ما شأنه أن يستنبط منها في وقت وقت ونازلة نازلة . وتكون فيهم طائفة أخرى ، وهم العوام ،

<sup>(1)</sup> نقلنا في آخر الهامش السابق ما يفيد أنه لا يضعف في البداية قول من ذهب إلى التخيير .

شأنهم تقليد هؤلاء لحسن الثقة بهم ، وغلبة الظن في صدقهم . وكأن غلبة الظن لحسن الثقة جعلت ههنا أمارة للزوم الأحكام لهم ، كما جعلت غلبة الظن للمجتهد أمارة للزوم الحكم له . وبالواجب ما سمّي هذا فرض كفاية ، إذ يكفي في القيام به البعض عن البعض .

251 - فقد تبيّن من هذا أنّ الناس صنفان: صنف فرضه التقليد. وهم العوام الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد التي حدّدت فيما قبل. وصنف ثان وهم المجتهدون الذين كملت لهم شروط الاجتهاد. وأما هل لهذا الصنف الثاني وهم المجتهدون أن يقلّد بعضهم بعضاً، ففيه نظر. فإن تقليد العوام شيء أدّت إليه الضرورة، ووقع عليه الإجماع. لكن ينبغي أن يقال: يجوز للمجتهد تقليد المجتهد إذا كان أعلم منه، وترجّح عنده حسن الظن به ترجّحاً يفضل عنده الظنّ الواقع له في الشيء عن اجتهاده.

: فصل – 252

ولأن ههنا طائفة تشبه العوام من جهة ، والمجتهدين من جهة ، وهم المسمون في زماننا هذا أكثر ذلك بالفقهاء ، فينبغي أن ننظر في أي الصنفين أولى أن نلحقهم . وهو ظاهر من أمرهم أن مرتبتهم مرتبة العوام ، وأنهم مقلدون أ . والفرق بين هؤلاء وبين العوام ، أنهم يحفظون الآراء التي للمجتهدين فيخبرون عنها العوام ، من غير أن تكون عندهم شروط الاجتهاد ، فكأن مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين . ولو وقفوا في هذا لكان الأمر أشبه ، لكن يتعدّون فيقيسون [ 107 ط] أشياء لم ينقل فيها عن مقلّديهم حكم على ما نقل عنه في ذلك حكم ،

فيجعلون أصلاً ما ليس بأصل ، ويصيّرون أقاويل المجتهدين أصولاً لاجتهادهم ، وكفي بهذا ضلالاً وبدعة أ

253 - فأما هل يجوز لهم الحال الأولى ، وهي أن يكونوا في ذلك ناقلين عن مجتهد غلب على ظنهم إصابته ويتحرّى ذلك خلفهم عن سلفهم في النقل حتى يكون القائمون بغرض الاجتهاد غير موجودين في زماننا هذا مثلاً ، إلا ما قد سلف ويكفي في ذلك مثلاً أن كان في الصدر الأول من قام بهذا الفرض ولو رجل واحد أو أكثر من واحد ، على مثال ما أدركنا عليه هذه الطوائف ، أعنى المالكية والشافعية والحنفية ، فيدل لعمري على امتناع ذلك انعقاد الإجماع على أن جميع فروض الكفايات ينبغي أن يكون في زمان زمان من يقوم بها ، وحينئذ تسقط عن الغير . وأيضاً فإن النوازل الواقعة غير متناهية ، وليس يمكن نقل قول قول عن من سلف من المجتهدين في نازلة نازلة ، فإن ذلك ممتنع .

254 وإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا واحد من ثلاثة : إما أن نجعل أقاويل من سلف من المجتهدين فيما أفتوا فيه أصولاً يستنبط عنها . وإما أن يتعطّل كثير من الأحكام . وكلا الوجهين ممتنع ، فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو ألا يخلو زمان من مجتهد  $^2$  . وأنت تعلم أنّ الزمان الذي سلف هكذا كانت حاله ، أعني أنه لم يكن فيه مجتهد . وإن كان لا

<sup>(1)</sup> وهذا ما ذهب إليه في «بداية المجتهد» . بل لعله أحد الأسباب التي حركته إلى تأليف البداية . . .

<sup>(1)</sup> على الرغم من أنه لم يذهب إلى هذا الحد في البداية فإنّ من المكن القول بأنّ هناك تقارباً بين ما ذهب إليه ههنا وما انتهى إليه في بداية المجتهد . انظر 105 ، 116 ، 111 ، 104 ، 96 ، 75 ، 55 ، 45 ، 116 ، 111 ، 104 ، 138 ، 290 ، 274 ، 255 ، 189 ، 173 ، 165 ، 152 ، 147 ، 131 ، 132 ، 291

<sup>(2)</sup> وهذه أكبر الغايات التي أراد تحقيقها من تأليف «بداية المجتهد».

الفهارس

يدفع أنه قد كان فيه من بلغ رتبة الاجتهاد . لكن مع هذا فإنما كان مقلّداً . 255 - فقد تبيّن من هذا القول من المقلّد ، وما التقليد ، وفي أي المواضع يصح وفي أيها لا .

256 - الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل

п/407 392

وبقي القول في الفصل الثالث وهو يتضمن القول في ترجيح طرق النقل، وترجيح ما تدل عليه الألفاظ بمفهوماتها، وذلك فيما كان من ذلك من نوع واحد، لأن الأدلة التي أنواعها مختلفة قد تبيّن ترجّح بعضها على بعض فيما سلف، وهي قوانين تقترن بدليل دليل وسند وسند وتكاد لا تتناهى. وقد رام أهل هذه الصناعة حصرها، لكن أما نحن فلا حاجة لنا إلى تعديدها، إذ كان الإنسان يمكنه من تلقاء نفسه الوقوف على ما فيها يفيد [ 107 ظ] غلبة ظن مما ليس يفيد. فأما من كان له فراغ، وأحب أن يثبتها ههنا فليفعل، لكن يجب أن يثبت القرائن التي يقع بها ترجيح طرق النقل في كتاب الأخبار، والتي يقع بها ترجيح المفهوم في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

257 – فأما أنَّ المصير إلى العمل بأرجع الظنَّين دليل شرعي ، فيدلّ عليه إجماع الصحابة على ذلك ، وما يجده الإنسان في نفسه من المصير إلى أرجح الظنَّين عند تعارضهما .

258 – وهنا انتهى غرضنا في هذا الاختصار . وهو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل ، والمخترع من جهة التتميم والتكميل . وذلك في العشر الوسط من ذي الحجة من سنة اثنتين وخمسين وخمس مائة .

خلص المختصر بالنسخ في العاشر من رجب الفرد من سنة ست وستمائة على يد محمد بن على بن عفيف والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على محمد خاتم النبيئين .

ملك لعبد ربه أحمد بن أحمد المطرفي عامل الله الجميع بلطفه الخفي .

## فهرس الآيات القرآنية

|           | and the first the second of                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (38)      | ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء 43                                                                                          |
| (45)      | 286 3 31 41 11 11 11                                                                                                             |
| (49)      | ولا يخلف الله نفسًا إذ وسعهام البعرة 200 والمعالم الله نفسًا إذ وسعهام البعرة 400 والمعالم الله الله الله عند المصلين، المدار 42 |
| (58)      | ﴿ فعدَّة من أيام أخر ﴾ البقرة 185                                                                                                |
| p-8       | ﴿ فَلُولًا نَفُر مَنْ كُلُّ فَرَقَةً مَنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقُّهُوا فِي الدِّينَ وَلَيْنَذُرُوا قُومُ                        |
| (82)      | اذا رجعوا إليهم، التوبة 122                                                                                                      |
| (82)      | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزِلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ البقرة 159                                         |
| (121)     | ﴿<br>﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فَدِيةً طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ البقرة 184                                                     |
| (124 : 12 |                                                                                                                                  |
| (124,119) |                                                                                                                                  |
| (124)     | وفامسكوهن في البيوت، النساء 15                                                                                                   |
|           | هومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى                                                                                       |
| (131)     | ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، النساء 115                                                                                 |
| •         | وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون                                                                            |
| (131)     | الرسول عليكم شهيداً البقرة 143                                                                                                   |
| (131)     | كنتم خير أمة أخرجت للناس، آل عمران 110                                                                                           |
| (131)     | وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الأعراف 187                                                                                |
| (157)     | وقل هو الله أحدي الإخلاص 1                                                                                                       |
| (158)     | وأو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح، البقرة 237                                                                                      |
|           |                                                                                                                                  |
|           | الأقام المضاعة بعن قدسون تشد إلى أرقام فقرات النص .                                                                              |

### فهرس الأحاديث النبوية

| (49)     | «نهيت عن قتل المصلين»                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| (82)     | «نصر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأدّاها كم سمعها»            |
| (124 : 1 | «لا وصية لوارث» (21)                                            |
| (82)     | «لا تزال طائفة من أمتى» الحديث                                  |
| (124)    | «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والنيب بالنيب جلد مائة والرجم |
| (131)    | «لا تجتمع أمتى على الخطأ»                                       |
| (131)    | «ومن سرّه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»                          |
| (131)    | «يد الله مع الجماعة»                                            |
| (135)    | «لن تجتمع أمتى على الضلال»                                      |
| (171)    | «أيما امرأة نكحت بغير إذن ويّها فنكاحها باطل»                   |
| (171)    | «فلها المهر وإنما مهر الأمة لسيّدها»                            |
| (194 : 1 | «لا صيام لمن لم يبيت الصيام»                                    |
| (173)    | «فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر»              |
| (176)    | «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء»                            |
| (189)    | «لا نكاح إلا بشاهدين»                                           |
| (189)    | «لا نكاح إلا بشاهدي عدل»                                        |
| (215 11) | «أدّوا الخائط والمخيط»                                          |
| (194)    | «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»                        |
| (195)    | «في سائمة الغنم الزكاة»                                         |
|          |                                                                 |

| (161)   | ﴿ فأصبحت كالصريم ﴾ القلم 20                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (163)   | ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَامِرُكُمُ أَن تَذْبَحُوا بِقُرَةً ﴾ البقرة 67                                |
| (167)   | ﴿ يَا بَنِي آدم قَد أُنزِلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم ﴾ الأعراف 26                           |
| (167) 2 | ﴿ لَقِد أُرسَلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان؟ الحديد 5                        |
|         | وأو لامستم النساء النساء 43                                                                    |
| (168)   | ﴿ الرحمان على العرش استوى ﴾ طه 5                                                               |
| (185)   | ﴿ فَإِنَّهُمُ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ الشعراء 77                               |
|         | ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ                         |
| (185)   | تجارة حاضرة النساء 29                                                                          |
|         | ﴿وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحَصِّنَاتَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بَأْرِبِعَةً شَهْدًاء فَاجَلَدُوهُم |
|         | ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ وأولائك هم الفاسقون                                      |
| (187)   | إلا الذين تابوا من بعد ما أصلحوا، النور 4                                                      |
|         | وفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو                                         |
| (187.)  | كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) المائدة 89                                   |
| (215 1  | ﴿ وَلا تَقُلَ لَهُمَا أَفَ ﴾ الإسراء 23                                                        |
| (194)   | ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها ﴾ يوسف 82                                                         |
| (194)   | وحرمت عليكم أمهاتكم النساء 23                                                                  |
| (195)   | ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ ۖ الْبَقْرَةُ 222                                     |
| (195)   | ﴿ وحتى تنكح زوجاً غيره ﴾ البقرة 230                                                            |
| (195)   | ﴿ ثُم أَتَمُوا الصِّيام إلى الليل﴾ البقرة 187                                                  |
| (200)   | ﴿كُلُوا وَتَمْتُعُوا قَلْيُلاَّ﴾ المرسلات 46                                                   |
| (203)   | ﴿ وَإِذْ حَلَّتُم فَاصْطَادُوا ﴾ المائلة 2                                                     |
| (215)   | وإنّ الله لا يظلم مثقال ذرّة النساء 40                                                         |
| (229)   | ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللهُ أَسُوةَ حَسَنَةً ﴾ الأحزاب 21                          |
| (239)   | ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ شَيْءِ﴾ الأنعام 38                                         |

# فهرس الأعلام (الواردة في النص)

| عثمان 99 .                    | ر ، تعالى) 37 ، 38 ،         | له (عز وجا   |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| الصحابة (الصحابي ، أصحاب رسول | 6 84 682 6 81 6              |              |
| ، 66 ، 64 ، 62 ، 31 ، 3 (الله | (115 (113 (10)               |              |
| (81 (72 (71 (69 (67           | (157 ( 124 ( 119             |              |
| 691 689 688 684 683           | 167 (163 (161                | ، 158        |
| (111 ( 110 (105 (98           | . 234                        | 4 (177       |
| (127 ( 126 (122 ( 113         | الله ، عليه السلام ، النبي ، | سول الله (عُ |
| 166 145 144 136               | 69 68 66 3                   | محمد ص       |
| · 229 · 225 · 200 · 182       | 682 681 673 67               | 2 4 71       |
| . 257                         | 109 (105 (98 (8              | 39 688       |
| أبو هريرة 111 .               | (113 (112 (111               | - 1,10       |
| الأشجعي 88 .                  | (129 (127 ( 126              | ، 123        |
| فاطمة بنت قيس 88 .            | 148 138 136                  | ٠ 130        |
| . معاذ 126                    | (173 (172 (171               | ، 150        |
| التابعون 111 ، 225 .          | ئال، 191، 194،               | 176          |
|                               | (226 (212 (209               | د 195        |
| أهل الصدر المتقدم ، أهل العصر | ¢234 ¢229 ¢228               | ٠ 227        |
| المتقدم، الصدر الأول 4 ، 135  | A Company                    | . 249        |
| . 253                         | B. War                       | على 85 .     |
|                               | 1.7                          | عمر 88 ،     |
|                               |                              |              |

| (195)     | «إنما الولاء لمن أعتق»                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|           | «إنها (في سؤر المهرة) ليست بنجس لأنها من                             |
| (212)     | الطوافين عليكم أو الطوافات»                                          |
| (216)     | «من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه الباقي»                            |
| (218)     | «لا تبيع البر بالبر الأربعة المعلومة إلا هاء مثلها»                  |
| ر» الحديث | أما في المستصفى فقد ورد هكذا : «لا تبيعوا البر بالبر ولا التمر بالتم |
| (228)     | «صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم»                           |
| (243)     | «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»                                         |

## فهرس الكتب (الواردة في النص)

| 105                               | كتاب البخاري                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 45                                | الرسالة النظامية لأبى المعالي |
| 258 61                            | مختصر المستصفى لابن رشد       |
| 256 , 58 , 30 , 8 , 7 , 6 , 5 , 1 | المستصفى لأبي حامد الغزالي    |

المجتهد ، المجتهدون ، أهل الاجتهاد · 132 · 113 · 110 · 6 ( 138 (137 ( 134 (133 £ 230 · 212 · 144 · 139 · 237 · 236 · 235 · 231 · 242 · 240 · 239 · 238 · 247 · 246 · 245 · 244 : 252 : 251 : 250 : 248 . 254 ( 253 أصول الفقه (هذا العلم ، هذه الصناعة ، هذا النظر) 1 ، 4 ، 5 ، ابيت المقدس 123 . . 123 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 136 ، | الكعبة 123 ( 153 ( 148 ( 147 ( 142 180 , 159 , 156 , 155

المقلد ، المقلدون ، التقليد 110 ، (250 ( 249 ( 248 ( 230 . 255 (254 ( 252 ( 251 . 252 ، 251 ، 250 ، 133 العوام 133 النظار 180 . المحصلون 204 · القائلون بالقياس 6 . ٠ مسجد قباء 123

, 241 , 226 , 213 , 181

. 256

#### فهرس القوافي

| رقم الصفحة | الشاعر           | البحر | القافية  |
|------------|------------------|-------|----------|
| 114        | النابغة الذبياني | بسيط  | أحد      |
| 114        | النابغة الذبياني | بسيط  | الجَلَدِ |
| 115        | جران العود       | رجز   | ٱنِيسُ   |
| 115        | جران العود       | رجز   | العِيسُ  |

. 138 الخلفاء الخوارج 91 ، 99 . الأثمة 71 . القدرية 99 . الأمراء 71 ، 138 . المعزلة 11 ، 12 ، 11 ، 14 ، 16 النحويون 180 . . 238 (211 (99 (20 (19 السوفسطائيون (قول سوفسطائي) 76 ، أهل السنة 6 ، 11 ، 17 ، 99 ، . 241 . 121 ، 119 أهل الظاهر (الظاهرية) 6 ، 58 ، 69 ، أهل الزيغ والبدع 99 . · 142 · 136 · 124 · 102 أبو حنيفة (أصحاب أبيي) 17 ، 25 ، . 247 (225 (224 (223 (85 (77 (64 (56 (28 المتكلمون 11 ، 14 ، 56 ، 107 ، . 219 ، 118 ، 111 . 211 ( 206 ( 115 مالك 77 ، 107 ، 111 ، 138 الحنفية 252 . . 217 المالكية (المالكيون) 138 ، 252 . أبو يوسف 138 . الشافعية 252 . الشافعي 25 ، 92 ، 64 ، 91 ، 92 ، أهل المدينة 138 . · 124 · 111 · 107 · 96 أبو حامد 1 ، 9 ، 28 ، 30 ، 76 ، . 137 : 125 ( 179 ( 140 ( 82 (81 سيبويه 180 . . 246 (240 (229 (203 البخاري 105 ، 233 . الفقهاء (الفقيه) 5 ، 21 ، 56 مسلم 233 ، · 204 · 200 · 167 · 116 القاضى 59 ، 64 ، 91 ، 96 ، . 252 ( 217 ( 205 . 246 (111 صناعة الفقه 3 ، 235 . داوود 69 ، 181 . علم الكلام 37 ، 63 ، 235 . الكرخى 58 ، 107 . الجماهير ، الجمهور (جماهير الأمة ، الشيخ أبو الحسن (الأشعري) 45 . جماهير المتكلمين) 98، 107، أبو المعالى 45 . . 250 ( 111 الرشيد 138 .

| 61         |   | •  | • | • | • | • | • | • | • | , | • | •   | •   | • | • | •   | • | •  |     |     | , , |   | •  |   |   |   |    | • |     |     | •    |     |         | نى  | 비            |      | į   | ال |
|------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|----|-----|-----|-----|---|----|---|---|---|----|---|-----|-----|------|-----|---------|-----|--------------|------|-----|----|
| 63         | • |    | ٠ | • |   | • | • |   | • |   |   | •   | •   |   | • | •   | • | •  |     |     | . , |   |    |   |   |   |    |   |     |     |      | J,  | ÝI      |     | ما           | 41   | _   | 1  |
| 66         | • |    | • | ٠ | • |   | • | • |   |   |   | •   |     | • |   |     |   |    |     |     |     |   |    | ٠ |   |   |    |   |     |     |      |     | 넴       |     | ما           | \$1  |     | 2  |
| 71         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | :  |     | _   |     |   |    |   |   |   |    |   | -   |     |      | 1   | S       |     | ,<br>        | :11  |     | 2  |
| 72         |   |    |   |   |   |   |   | • | 1 |   |   |     |     |   |   |     | • |    | •   | •   | •   | , | •  | • | • | • | •  | • |     | •   |      | رں. | , 31    | •   | صر           | الع  |     |    |
| 75         |   |    |   |   |   |   |   |   | Ĭ | · | • |     | •   | • | • | •   | • | ٠  | •   | •   | •   |   | •  | • | • | • | •  | • | •   | • • |      |     |         | -   |              |      |     |    |
| 04         | • | •  | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • • | •   | • | • | •   | • | •  | •   | •   | •   | • | •  | ٠ | • | • | ٠  |   | • • | •   | •    | لث  |         | L   | صر           | الغ  | 1   |    |
| 84         | • | •  |   | • | ٠ | • |   | • | • | ٠ | • | •   | •   | • | • |     | • | •  | •   | •   | ٠   | • |    | • | ٠ | • |    | i | Ė   | •   | المد | وا  | ىخ      | ناس | 11           | , ف  | نوا | ال |
| 85         | ٠ | ٠  |   | • | ٠ |   |   | • | • | • | • | •   | . , |   |   | , , |   | •  | •   | •   | •   |   |    | • |   |   |    | • |     |     | •    |     | •       |     | سألة         |      |     |    |
| 85         | • | •  |   | • | • | • | , |   | • | • | • | •   | •   |   |   |     | • | •  | •   | •   | •   |   |    | • | • | • |    |   |     |     |      |     |         |     | سألة         |      |     |    |
| 85         | • | •  |   | • | • | • | • |   | • | • | • |     |     |   |   |     | , |    |     |     | •   |   |    |   | • |   |    |   |     |     |      |     |         | :   | سألة         |      |     |    |
| 86         | • |    |   |   | • |   |   |   |   | • |   | •   |     |   |   |     |   |    |     |     |     |   |    |   |   |   |    |   | •   |     |      |     |         |     | نأل          |      |     |    |
| 86         | • | •  |   |   |   | • |   |   | • |   |   |     |     |   |   |     |   |    |     |     |     |   |    |   |   |   |    |   |     |     |      |     |         |     | ilí          |      |     |    |
| 86         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |    |     |     |     |   |    |   | • | • | •  |   | 1   | 8   | •    | •   | •       |     | elí          | •    |     |    |
| 88         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | : |     |     |   |   |     | • |    |     | •   | •   | • | •  | • |   | • | •  | • | •   | ٠   | •    | •   | •       | •   | uu.<br>.e    | •    |     |    |
| 88 .       |   |    |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | •   | •   | • | • | •   | • | •  | •   | •   | •   | • | •  | , | • | • | ٠  | • | •   | •   | •    | ٠   | ٠       | 4   | Jlm<br>.e    | ^    |     |    |
| 20 .<br>20 | • | •  | • |   | • | • | - |   |   | • | • | •   | •   | • | • | ٠   | • |    | •   | •   | •   | • | •  |   | • | ٠ | •  | ٠ | •   | ٠   | ٠    | •   | •       | ā   | سال          | •    |     |    |
| 89 .       | • | •  | • |   | • | • | ٠ | • |   | • | • | •   | ٠   | • | • | •   | • |    | •   | ٠   | •   | • | •  |   | • | • | ٠  | ٠ | •   | •   | •    | •   | •       | 4   | سأل          | •    |     |    |
| 90 .       | • | •  | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ |   | • | • | •   | •   | • | • | •   | • | •  | •   | •   | •   | • | ٠  |   | • | • | •  | • | •   |     | ث    | يال | 41      | ل   | ڊ<br>ڏم      | 11 - | - 3 | 3  |
| 96 .       |   | •  | • | • | • | • | • | • |   | • | • | •   | ٠   | • | • | •   | • |    |     | •   |     | • | •  |   | • | • | •  | • |     |     | 2    | راب | 11      | J.  | إم           | 11 - | - 4 | ļ  |
| 99.        |   | •  | • |   | • | • | • |   |   | • |   |     | •   |   |   |     |   |    | . , | •   | •   |   |    |   |   |   |    |   |     |     |      |     | ك       |     | 1            | e 2  | لح  | •  |
| 01         |   |    | • |   |   | • |   | • |   |   |   |     |     |   |   | Ä   |   | له | 1   | 4   | ,   |   | ٠, | م |   | L | •  | J |     |     |      | H   |         |     | قد ا         | 1 -  | . 1 |    |
| 07         |   | •  |   | • |   | • | • |   |   |   |   |     |     |   | 1 | ė.  |   | JI | 2   | ما  | -   |   |    |   | , | 1 |    | 1 | 1   | 0   | 4    | ti  | ب<br>ذ. |     | سر.<br>اند ا | i    | . ~ |    |
| 11         |   |    | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |    |     | 9   | •   |   | ,  | _ | • | J | ,  | 1 |     | _   |      |     | پ       | -1  | *            |      | - 2 | ,  |
| 11         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   | •   |   | • | •   | • | •  | •   | • • | •   | • | •  | • |   |   | •  | • | •   | •   | •    | •   | •       | 4   | السا<br>م    | •    |     |    |
| 11         | • | ٠. | • | • | • | • | • | • | ٠ | ' | - | •   | ٠   | • | • | •   | • | •  | •   | •   | • 1 | • | •  | ٠ | • |   |    | • |     | •   | •    | •   | •       | لة  | سا           | •    |     |    |
| 11         | • | •  | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • |   | ٠   | •   | • | • | •   | ٠ | •  | •   |     |     |   | •  | • | ٠ |   | Ÿ, |   |     | •   | •    |     |         | لة  | سا           |      |     |    |

### فهرس الكتاب

| 5  |   | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • | •   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |    | , | بدر      | ، تة |          | S       | ش        |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|----|---|----------|------|----------|---------|----------|
| 6  |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |    |   |          | _    | ٠.       | ر<br>سد | aī.      |
| 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |    |   |          |      |          |         |          |
| 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | •   | • |   | • | •   | •  | • | •        |      | ,        | -       | li       |
| 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | • |   |   | • | • | • | ٠   | • | • | • | •   | •  | • | •        | .11  | <u>ر</u> | بمو     | الر<br>- |
| 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | -   | • | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • | •   |   | • | • | •   | •  |   | مر<br>اگ | الد  | ٩        | •••     | es<br>ti |
| 41 |   | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | ٠ |   | • | • | • | •   | • | • | • |     | ں  | • | 3        | 1    | زع       | 7       | ال       |
| 41 | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | ,   | • | • | • | ٠ | • |   | , |   | • | • | • |   | • | • | • | •   |   | ( | ل | ,   | 11 | 1 | -        | لق   | ١.       | -       | 1        |
| 44 |   | • | • | • | • |   |   | • | • |   | • | • |   | . , |   |   | • | • | • |   |   | , | • | • | ٠ | , |   | • |   |     | • |   | ن | e   | JI | 1 | -        | لق   | ١ -      | -       | 2        |
| 44 |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |     |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | , | • |   |     |   |   |   |     | ,  | Ļ | نص       | _    |          |         |          |
| 46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |    |   |          |      |          |         |          |
| 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |    |   |          |      |          |         |          |
| 47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |    | _ |          |      |          |         |          |
| 48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | _ |     |    |   |          |      |          |         |          |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |    |   |          |      |          |         |          |
| 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | -   |    |   |          |      |          |         |          |
| 51 | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | •   | • | • | • |   | • | • | • |   | , |   |   | • |   | , |   | •   |   | ئ | ل | 냂   | 1  | r |          | الة  | _        | - 3     | 3        |
| 58 | • | • |   | • |   | • | • |   |   |   | • |   | • | •   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |     |   | ě | ų | لرا | ١  |   |          | الة  | _        | - 4     | 1        |
| 58 | • | • | , |   | • | • | • |   |   |   | • |   | • |     |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ,   |   | , | _ | -   |    | • | نم       |      |          |         |          |
| 58 | • |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   | . , |   |   |   |     | •  |   | نص       |      |          |         |          |
| 59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | - |     | •  |   | قص       |      |          |         |          |
| 60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     | •  |   | فص       |      |          |         |          |



شارع الصورائي (المماري) - الحمراء ، بناية الأسود تلقون البناية : 340131/2 تلقون مباشر : 350331 ص . ب . 7787-113 يروت ، لبنان DAR AL-GHARB AL-ISLAMI B.P.:113-5787 Beyrouth, LIBAN

الرقم : 221 - 2000 - 1 - 1994 التنضيد : دار صادر – بيروت الطباعة : دار صادر – بيروت

1.043

| مسألة                                      |     |
|--------------------------------------------|-----|
| مسألة مسألة                                |     |
| مسألة                                      |     |
| - القول في الألفاظ الخاصة                  | - 3 |
| - القول في دلالات الألفاظ بمفهومها         |     |
| – القول في الأوامر والنواهي                | - 5 |
| مسألة                                      | _   |
| مسألة                                      |     |
| مسألة                                      |     |
| – القول في القياس                          | 6   |
| - القول في الإقرار                         | 7   |
| - القول في الفعل                           |     |
| جزء ا <b>لرابع</b>                         | ıı. |
| جرع الرابع                                 | 1   |
| - الفصل الثاني: في التقليد                 | 2   |
| - العبل التابي في التنبية                  | 2   |
| الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل           | 2   |
| ا المعنى المانك . ي ترجيع حرى المان المانك | 3   |
| هرس الآيات القرآنية                        | •   |
| هوس الأحاديث النبويّة                      |     |
| هرس الكتب                                  |     |
| هرس الاعلام                                |     |
| نهرس القوافي                               |     |
| نهرس الكتاب                                |     |
| نهرس الحتاب                                | )   |

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Centre des Etudes averroïstes - FÉS Série des textes averroïstes Nº 1

## TALKHĪS AL-MOSTASFA

Par

ABU EL-WALID IBN ROCHD (m. 595 / 1198)

Texte établi et annoté par JAMAL EDDINE ALAOUI

Préface MOHAMMED-ALLAL SINACEUR

Publié avec le concours de l'UNESCO



DAR AL-GHARB AL-ISLAMI 1994

F7334